

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَىٰرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغَدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضَّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ يُمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ 🚳 وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ٥ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّايَشْعُهُونَ 🚳 وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَاءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓ أَنْوُمِنُ كُمَاءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِين لَا يَعْلَمُونَ 💣 وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَعِلِينِهِمَ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُستَهْزِءُونَ ١٠٥٠ اللَّهُ يُستَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْذُهُمُ فِي طُلْغَيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت بِمِّنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ 🚳

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحَولُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمُّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمُنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَالَصَوَعِقِ حَذَرَالْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أبصَ رَهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدَرِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَلُكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ فَ لَا تَجْعَـ لُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ء وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُهُ صَلِدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِهِ بِنَ ٥

وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّدَلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُّكُلِّمَا لُإِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُأْ قَالُواْ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ ، مُتَشَبِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجُ مُّطَهَّكُوةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🚳 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيء أَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِدِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ 🚳 كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ زُجَعُونَ 🚳 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُواتٍ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَأَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَتَهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَلْؤُلآءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَاۤ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِشْهُم بِأَسْمَا مِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا مِهِمْ قَالَ ٱلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكَنُتُمْ تَكْنُهُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَّرُوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَقُلْنَا يَنَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّينَ ءَادُمُ مِن زَّيِهِ كَلِمَنتٍ فَنَابَ عَلَيْتُو إِنَّهُ مُوَاللَّوَّابُ الرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيكُمَّا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَا يَنتِنَا ٓ أُوْلَتِهِكَ أَضْعَتُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْبَتِيَ الِّيَ أَنْعَنْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُوأُ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعًكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ أَوَّلَكَافِرِيةِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَيَّكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ۞ ٱتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبُّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَىٰ لَخَنْشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٥ يَنَبَيْ إِسْرَاءِ مِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَّ الَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَالْمَالَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٥

وَإِذْ نَجَيَّنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمٌ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْجَوْنَ وَأَنتُهُ لَنظُرُونَ ۖ وَأَنتُهُ لَنظُرُونَ ۖ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَغَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ 🕝 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ اأَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُ رَلَنظُرُونَ ۖ ثُمَّ بِعَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْتَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ الْنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🚳

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْحِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُرْخَطَايْ كُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَيْرَالَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزُامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَ قَدْعَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ حُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِكَ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚳 وَإِذْ قُلْتُ مُ يَسْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَكَامٍ وَحَدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَاتُنُبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدُفَ بِٱلَّذِيبِ هُوَخَيِّرٌ آهِ بِطُواً مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلْلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَكُنتُ وَيَنْ ٱلْخَنِيرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِيْنَ اللَّهُ عَلَنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ 🚳 وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓ الْكَا أَنَكَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ 🚳 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لِّنَا مَا هِيٌّ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَا رِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَا فَعَـ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 🚳 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ 🚳

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنْبَهُ عَلَيْمَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَدَّدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَةً فِيهَأَقَ الْوَا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِي فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَلَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهُ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ٥ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاكِيتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ شُمَّ قَسَتْ قُلُويُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ فَسَوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَكُرُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَايَشَّقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ٥٠ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ مَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ الْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَيِكُمْ أَفلانَعْقِلُونَ ٥

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🚳 وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا يِهِ عَنَا قَلِي لَكَّ فَوَيْلُ لَهُم مِنْمَاكُنَبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّايَكِيبُونَ اللهِ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَّتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَكَن يُغَلِفَ ٱللَّهُ عَهَدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ كَ اللَّهِ بَالَى مَن كَسَبَ سَيِعَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ مُهُ فَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَيْلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ امْنُواوَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَانَعَمْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِأَلْوَ إِلَا يَنْ إخسكانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَـتَنِيٰ وَٱلْمَسَنِدِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأَقِ مُواالصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ الزَّكَوْةَ ثُمٌّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنشُومُ عَرِضُونَ 🚳

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيك رِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🚳 ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُّلَآهِ تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِم تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلَّا ثُمْ وَٱلْعُذُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضَ فَمَاجَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ أُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَكَذَابُ وَلَاهُمَ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ وَقَفَّيْتَ نَامِنَ بَعْدِهِ ؞ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ يرُوبِ ٱلْقُدُسِ ٱفَكُلُّمَاجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا يَهُوَىٰ ٱنفُسُكُمُ ٱسْتَكَنَبُرْثُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفُ مَل لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٥

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَنْ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُوا مِن مِّلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرُفُوا كَفَرُوا بِيِّ فَلَعَنَّةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ 🚳 بِثْكَمَا اشْتَرَوْا بِهِ ۚ أَنفُكُهُمْ أَن يَكَفُرُوا بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ - عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* فَهَآهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوَّمِنِينَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنشُمْ ظَلْلِمُونَ 🐨 وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلثُّلُورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ عَرِهِمْ قُلُ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ٥ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِ إِلْظَالِمِينَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْمٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَتَّرُا لَفَ سَنَةِوَمَاهُويِمُزَجْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدٌ بِمَايَعَمَلُونَ ۖ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدٌ بِمَايَعَمَلُونَ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدٌ بِمَايَعَمَلُونَ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدًا بِمَايَعَمَلُونَ اللَّهُ عَلْمُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَزَّلَهُ,عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَيُشْرَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا يَتَهِ وَمَلَتِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجَبِرِيلَ اللهِ عَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَيْفِرِينَ ۞ وَلَقَدَأَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتُ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِفُونَ 🚳 أَوَكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذُهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَّأَكُثُرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَسَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ كِتَنْ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيْعِلِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلِّيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنْ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱليِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ ثَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَعْنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتَّكُفُرٌ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عُ وَمَاهُم بِضَكَ آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَعَ لِمُوا لَمَنِ أَشْرَبُهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَيْنُسِ مَا شَكَرُواْ بِهِ \* أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَـعُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ آنظُرَنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابُ أَلِيتُ ۖ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَّيِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

﴿ مَانَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٥ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُنْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ بِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَ فِأَلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ۞ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنُ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الْاحَسَادُا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ قِيمِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَيْسِهُوا ٱلطَهَكُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَانُفَدِمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُّمَ صَندِقِينَ ۞ بَكَنَ مَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَيِهِ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَايِهَا أُوْلَيْهِكُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَا بِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُواْ فَثُمَّ وَجَهُ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ وَاسِحٌ عَلِيهُ ٥ وَقَالُوا المَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّ السُّبَحَننَةُ بِللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَايِنتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَتَكُونُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينِ كِين قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنِّبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصَحَبِ ٱلجَعِيمِ ٥

وَلَن رَّضَيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَيٰ حَتَّىٰ تَنَّيْعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَالْهُدَىُّ وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوًا ٓهَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانْصِيرِ ٣٠٠ ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱڵڮؚؾؘڹۜؠؘؾ۫ڷۅؘڹؘۿۥڂؘۜؾٞؾڵۅؘؾڡؚ؞ٲ۫ۏڵؾؠڬؽۏ۫ڡۣڹؙۅڹۜۑڡؚۦٛۜۅؘڡڹؾػٛڡؙٚڒۑڡؚ؞ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ يَبَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَذَكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْتُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرْ عَلَى ٱلْعَنْلِمِينَ ٥ وَأَنَّقُواْ يَوْمُا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا لَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠٥٥ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبَرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمَنَا وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عُمَ وَإِسْمَنعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَرُرَبِ ٱجْعَلُ هَاذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ ٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنْكُفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُّهُ ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٓ لَمَصِيرُ اللَّهِ الْ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَرُالْقُواعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَالُقَبُّلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِلَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ أَيْنَكَ أَنتَ الْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَن يُرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ " وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۗ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُرُبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَينِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عُمَ وَ إِسْمَنْعِيلُ وَ إِسْخَقَ إِلَّهُمَّا وَيِعِدًا وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا ثُنْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلَّ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ فُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن زَيْهِ مِن لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَغَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ 📆 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيعُ اللهِ عِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ عِبْغَةٌ وَنَعَنُ لَهُ، عَنبِدُونَ ۞ قُلُ أَتُحَاجُونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَنُلُنَا وَلَكُمْ آَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ 🕝 آمّ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ تِلْكَ أُمَّةٌ فَذَخَلَتْ لَهَامَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَلِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمَّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَثُنَّ رَّحِيمٌ ﴿ فَلَا نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِيَنَٰكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطَرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنْ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِهِمٌّ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِل عَمَّايَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَبِنَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُوا قِبَلْتَكَ وَمَا آنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۖ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٥ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِهَا فَأَسْتَبِهُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرُوَ إِنَّهُ الْلُحَقُّ مِن زَّبِكُ وَمَا ٱللهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَعُوا مِنْهُمْ فَلَا غَشْوَهُمْ وَآخْشُونِي وَلِأُيِّمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْعَلَيْكُمْ ءَايَلِينَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِيْتُ مَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَأَذْكُرُونِ أَذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ 🚳

وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مِلَّ أَخْيَآ الْهُوَ لَكِن لَا تَشْعُرُونَ ٥ وَلَنَبْلُونَكُم مِثَىء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمَوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَكِيشِّرالصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلِّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ هُمُ ٱلْمُهَنَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرَاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَكِ وَٱلْمُكُنَّ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابُ أُولَنَتِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَكْ اللهُ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ وَاللَّهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَمَّتِرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ السَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّتَمَا وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَكِّنِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبَّا يِتَّهُ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيمًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَهَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱنَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَ يُريهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَيِهِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ 🚳

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أُتِّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ ٱوَلَوْكَانَءَابَآوُهُمْ لَايَعْفِلُونَ شَيْئَاوُلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلَ الَّذِي يَنْعِقُ عَا لَايَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُنَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْتُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِيكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوْا ٱلطَّبَكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَنْ لِفِيشَقَاقِ بَعِيدِ ٥

الله لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلْكِلَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَانَّى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذُوى ٱلْقُسِّرْفِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأً وَٱلصَّدِيرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ ٱوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنْثَى بِ الْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ فَأَلِّمَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَالِكَ تَغَفِيفُ مِن زَيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ١١٠ وَلَكُمُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتْأُولِي الْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَقْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ٥ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ فَ أَيْتَامًا مَّعْدُودَاتُّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِـدَةٌ مُنَّ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِينَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ,وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 🚳 شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُّ مِ لِلنََّكَاسِ وَبَيِّنَكْتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مَهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِ لَّهُ أُمِّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۖ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي فَسِرِيثُ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَسَمُ لِمَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسَمُ لَيُسَمُّ مَنْتُمْ تَخْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَيْرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُدَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْهِ لِ وَلَا تُبَكِيْرُوهُ وَ وَأَنتُهُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَدِيدِ اللَّهِ الْمُسَدِيدِ يِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرِّيُوهِكُ آكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ-لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَأَكُلُوۤ الْمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا ٓ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ ١ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِينَ ٱلْبَرِّمَن ٱتَّـفَيْلُ وَأَتُوا البُيُوسِ مِن آبُوَ بِهَا أَوَا تَعُوا اللَّهَ لَعُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ١ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ 🚳

وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا لُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِّلُوكُمْ فِيةٌ فَإِن قَلَلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنِفِرِينَ ١ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلُّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَىٰ لَظَالِمِينَ ١٠٠ الشَّهُ وَلَعْزَامُ بالشَّهْ وَالْحُرَّامِ وَالْحُرُمِّنْتُ قِصَاصٌ فَمَنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَا اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلَ لَلَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا لَنَهُلُكُةٌ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٠ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَى بَبْلُغَ ٱلْهُدَىُ يَعِلَّهُۥ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَّ مِيضًا أَوْبِهِ؞ ٱذْكَى مِّن رَّأْسِهِ ، فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ ضَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَغَيَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيُّ فَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْ لُهُ مَسَاخِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَٱلْحَجُّ فَلاَرَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنْ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيَكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِ ٱلْأَلْبَابِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَاإِذَآ أَفَضَلُه مِن رَّبِّكُمْ فَاإِذَآ أَفَضَلُه مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذْ كُرُوهُ كُمَاهَدَ لاكُمْ وَإِن كُنتُم مِن مَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلطَّبَ آلِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَنَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغَفِرُوا اللَّهِ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِرُكُرُ ءَاكِآءً كُمْ أَوْأَشَكَذَذِكُرًّا فَعِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعَوُّلُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَشَفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ 🚳 وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ 🚭 أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّاكْسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الله وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْسِهِ وَمَن تَلَخَّرَ فَكَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلُّ وَٱتَّـٰقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🕝 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْبِحْصَامِ ٥ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرِّثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِيزَّةُ بِٱلْإِثْمِةَ فَحَسَّبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَ اوِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَ بِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِمْنَ بَعَدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِينَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَسَمَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٥

سَلْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْكُمْ ءَاتَيْنَكُهُ مِنْ ءَايَةِ بِيَنَةٌ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ ثُرُنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِبِنَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱللَّهُ يَرَدُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَيَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّيِيتِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِ لِيَعَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُدُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ \* وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَأَمُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ أَمْ حَسِبْتُهُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوّا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاةُ وَذُلِّزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُاللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصَّرَاللَّهِ قَرِبِّ ۖ ۞ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّنِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ٥

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَّكُرٌ ۗ لَكُمٌّ وَعَسَى ٓ أَن تَكَوَهُوا شَيْعًا وَهُوَ غَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَيّ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱلنُّهُ لَاتَعْلَمُونَ ٥ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِر ٱلْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلْ فِتَ الَّهُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكَبُرُ مِنَ ٱلْفَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّى بَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُّتْ وَهُوَكَاوِّ أَوْلَكَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَدُ لُهُمْ فِي الدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةِ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَاخَدَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرُ قُلُ فِيهِمَا ٓ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنْكِفِهُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَكَلِّ مَنْفَكُمُ تَنَفَكُرُونَ اللهُ

فِ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَنَكَيَّ قُلْ إِصَلَاحٌ لَمَّمَ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَرَيْرُ عَكِيدٌ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشَرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبَدُّمُوْمِنُ خَيْرٌ فِينَ مُّشْرِكٍ وَلَوْأَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِةِ-وَبُيَيْنُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ يُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱللَّوَابِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهْرِينَ فَصُ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِمُوا لِإَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُهُضَاةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ فِاللَّغُوفِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَنكِن يُوَّاخِذُكُم عِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠ لِلَّذِينَ يُوَلُّونَ مِن يِّسَآ إِبِهِمْ تَرَبُّصُ ٱزْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۖ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ اللهُ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبَّصَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُورَءٌ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي ٱَرْحَامِهِنَّ إِنَكُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِاۤ ٱلْآخِرْ وَيُعُولُهُنَّ ٱحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَكُمَّا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَلْلَهُ عَنِيزُ عَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا مِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَيْ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدُتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَشُرِئ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا آن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥

وَإِذَاطَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَعْرُونِ أَوْ مَرْجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَانَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ يغمت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِلْبِ وَٱلْحِكُمة يَعِظُكُم بِدِّ مِوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ ٱڒٙۅؘۥۧڿۿؙڹۜٙٳۮؘٳڗۜۯۻۘۅٞٲؠێؠؘٛؠؗؠٳؙڵؘۼ۫ۯۅڣۣڎۮڸڮؠؙۅۼڟؙ؞ؚۑڡؚ؞ڡؘڹػٲڹ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُو أَزْكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُوٓٓٓٓأَلَّلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَ لُؤَلُودِلَهُ دِنْفُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرً وَالِدَةُ كِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودٌ لَّهُ، بِوَلَدِهِ \* وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِفَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدَتُمْ أَن نَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَندَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِٱلْمَهُ وِفِي وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَثَرُبُمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ أَشَّهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُورَ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَاعَرَضْ شُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاء أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُ نَ وَلَنِكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْــرُوفًا وَلَا نَعْزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّىٰ يَبَلُّغُ ٱلْكِئَلُ أَجَلَهُۥ وَآعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَآعْلَمُوٓ أ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآة مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيْعُوهُنَّ عَلَيَّلُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَرُهُ، مَنَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوۤ الْقُرَبُ لِلتَّقُوَكَ ۚ وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَضْلَبِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدِيْتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُمَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَّوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُاوَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِ مِّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِ ﴾ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعُا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ اللَّهُ المَاتَدَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِيمْ وَهُمْ ٱلْوُفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمَّ إِنْ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ وَقَنْتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ٥ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْيِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚳

أَلَمْ تَنَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيّ إِسْرَهِ مِلْ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانُقَايِتُلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ ٱلَّالْقَايِتُلُوّاً قَالُواُ وَمَالَنَآ أَلَّا ثُقَنِيلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآنِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرُّواً لِلَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ۖ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِأَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱلَّهِ يُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَكَآهُ وَأَلِلَهُ وَسِيعٌ عَسَلِيتُ 🚳 وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ \* أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِسَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَيَقَيَّةٌ مِّمَا تَسَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَسَدُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 🚳

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رَفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرُفَ غُرْفَةً بِيدِهِ مُفَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ مَعَكُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودٍ وَمُ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِنَ مَ قَلِيلَلَةٍ غَلَبَتَ فِتَ أَكُثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَدِينَ 🚳 وَلَمَّا بَرَزُواً لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَكَآأَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِيِّتْ أَقَدَامَنَ الْمُنْكَاوَأَنصُرْنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْجِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَكَآءٌ وَلَوْ لَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ وَلَكَ ءَايَنَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَيَ ٱبْنَ مَرْبَيْمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَآيَدَنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـنَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقِنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ أُلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِّ فَدَبَّبَيِّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِر لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ استَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

اللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيآ أَوُلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَنتِّ أُوْلَتِهاكَ أَصْحَنبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَدَادُونَ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي عَلَجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ. وَيُميتُ قَالَ أَنَاْ أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِتُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ١ أَوْكَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰعُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُۥقَالَ كَمْ لَيِثْتَ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَّيِثْتَ مِأْتَةَ عَامِر فَأَنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرَ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةٌ لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُرْ إِلَى آلعِظَامِركَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحَمَّأُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَّ قَالَ بَلَنَ وَلَنكِن لِيَطْمَينَ قَلْبَيُّ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ ٱنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٌ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَلِلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْتِبِعُونَ مَا آَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا آَذُي لَّهُمَّ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ الله الله قَولُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَّى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۖ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانُبَطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُؤْمِرُ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وَكَابِلُ فَتَرَكَ مُنْكَلِدٌ اللهِ يَقْدِرُونَ عَلَى شَىء مِمَّاكَسُبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُكِلِجَنَّكَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَتَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيدُ ﴿ أَيُودُ أَمَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُّهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وَبِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِعُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّفْ فِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِتُعُ عَلِيمٌ اللَّهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلأَلْبَبِ

وَمَآ أَنْفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرَّتُم مِن نُكُذُرِ فَإِنْ أَللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّا لِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ إِن ثُبُ دُواً ٱلصَّدَقَاتِ فَينِعِمَّاهِيٌّ وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ فَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكَفِرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ ١ اللَّهُ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَهِ كَنَّ ٱللَّهَ يَهَدِى مَن يَشَاآةٌ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِينَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ قَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ وَنِ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْتَالُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاتُومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ۚ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🚳

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوْأَ فَمَن جَآءَ هُ مُوَّعِظَةٌ مِّن زَّيِهِ عَالَنَهُ فَي قُلُهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ ﴿ إِلَّى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ١٠٠ مَنَّ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوَا وَيُربِي ٱلصَّكَ قَنتُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُفَّارِ آثِيمِ ٥ إِذَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكَالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّعُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّا إِن كُنتُ مِ مُُوْمِنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسَّرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيوِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🚳

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَكِّمَ فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكَتُبُ بِّينَكُمْ كَايِبُ إِلَى كَالْكُدْلُ وَلَا يَأْبَ كَايَتُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَكَ لِأَوَاسْ تَشْهِدُوا شَهِيدَين مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَٰلِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ٱلَّاتَرْبَابُوٓ ٓ إِلَّا ٱن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ الإِذَاتَبَايَعْتُمُ وَلايُضَآزُكَايَبُ وَلَاشَهِ عِنْدُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ الْسُوقُ الِحِكُمْ وَٱتَّـفُواْ ٱللَّهُ وَيُعَكِلُمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَ افْرِهَ لَنُ مَّقْبُوضَ \* فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعَضًا فَلَيُوَدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمَانَتُهُ، وَلَيْتُقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا ذُمَّ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَائِمٌ قَلْبُهُ أَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَثَنَّا ۗ وَيُعَذِّبُ مَن يَثَنَّا ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ، وَكُثُبُهِ ، وَرُسُلِهِ ۚ لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِقِن رُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسَنَا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آوُ أَخْطَكُأْنَا رَبِّنَا وَلَانَحْمِلَ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَآعَفُ عَنَّا وَآغَفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكُنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْفِيدِي ۖ

## مِيُونَةُ الْخِيدُ الْخِيدُ

الله التعالي ا

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْوعُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِٱلْحَقِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينَةَ وَٱلَّا بَحِيلَ ۞ مِن فَيْلُهُ لَكُ يَلِنَّاسٍ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِيقَامِ ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰ "فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِلَابَ مِنْهُ ءَايَكُ أُفَكِنَكِ مِنْهُ الْكُلُّ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِلَاب وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَّبِعُونَ مَاتَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ = كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَكُّرُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنا ٓ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥

إِذَّا لَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَيِّى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَاكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْنَا وَأُوْلَتِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللهِ كَذَاْبِ مَالِ فِيْ عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوِيهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ أَنَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ ٱلْتَقَنَّا فِئَةٌ ثُقَنِيلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْ رَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِتْلَيْهِمْ رَأْكَ ٱلْعَايَّ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ء مَن يَشَكَآءُ إِنْ إِنْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْقِكُو اللَّهِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَاءِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَيَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَكَرِثِّ ذَالِكَ مَتَكُمُّ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ رِحْسَنَ ٱلْمَتَابِ اللَّهِ قُلْ أَوُّنَيِتُكُو بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا عِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ تَجِيى مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ عُبِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيلًا بِٱلْعِيبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيلًا بِٱلْعِيبَادِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ۖ إِنَّنَا ءَامَنَكَا فَأَغَفِ زَلَنَا ذُنُو بَنَكَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ اللَّهُ الصَّهِ الصَّهِ وَالصَّهَدِ قِينَ وَٱلْقَدَيْةِ يَنَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ اللهِ شَهدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَالِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَّلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأَمْتِكَ ءَٱسْلَمْتُ مُّ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَدُواْ وَإِن تُولُّواْ فَإِنْكُمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُدُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَثِّرَهُ م بِعَدَابِ ٱلِهِ ٥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مَ فِ ٱلدُّنْيَ الْأَنْيَ وَٱلْآخِ رَقِوهَ مَا لَهُ مِينَ نَنْصِرِينَ 🚳

ٱلْرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ يُنْهُوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ مَّ فَالُواْ لَن تَمَنَّتَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آَيَامًا مَّعْدُودَ تَوْوَعَرُهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعَنَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلُ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَيَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاآهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ۞ تُولِحُ ٱلَّيْهَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْسِلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَمَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْدِ حِسَابِ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا آنَ تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَيْتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّي شَحْ وِقَدِيرٌ ٥

يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرُّا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوَّاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِنْ كُنشُرْتُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَانَيْعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَــــ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَيْ عَادَمٌ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْسَ اهِدِمَ وَءَالَعِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةُ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعَضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ إِذْ قَالَتِ آمَرَا تُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِيَّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (أَنَّ فَلَمَا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرِ كَٱلْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَرَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّجِيمِ ٥ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنَّبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلَهَا زَّكُرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمُرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبَّارَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَّهِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَ كُمُّ وَهُوَقَابَمُ يُصَلِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَ مُرِينَ ٱللَّهِ وَسَنِيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلصَّدَلِحِينَ ٥ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَّ ٱلْكِبَرُ وَٱسْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَاكِةً قَالَ مَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمَنَّ آوَاذَكُم رَّبَكَ كَيْبِيرًا وَسَيَبِحْ بِٱلْمَشِينَ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ فَكُمْ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصَّطَفَىٰكِ وَطَهَّ وَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ يَلْمُرْيَمُ ٱفْنُتِي لِرَيْكِ وَٱسْجُدِى وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٥٠ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْبَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٥

وَيُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلَّا وَمِنَ ٱلصَّنلِحِينَ قَالَتْ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَّرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ١٠ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِلَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🚳 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْجِثْ تُكُمُّ بِنَا يَقِرِمِن رَّبِّكُمُّ أَيَّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلفِّلِينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذَٰنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْكِتُكُم بِمَاتَأَ كُلُونَ وَمَاتَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرْمَ عَلَيْتَكُمُّ وَجِثْ تُكُرِبِنَا يُدَوِمِن زَّيْكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّاللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ ﴿ فَلَمَّا ٱحْسَىعِيسَمَ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ مَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دَبِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🚳

رُبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْ لَتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَاحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنْعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَدَّ فِيكُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَنْصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ فَيُوَفِيهِ مِ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ٥ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكَ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنَّ إِنَّ مَثَلَعِيسَيْعِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١ أَلْحَقُ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُنْ مِن ٱلْمُعَمِّرِينَ ٥ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أبنياءً نَا وَأَبِنَاءَ كُثُرُ وَنِيئَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهِلَ فَنَجَعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِ إِلْمُفْسِدِينَ ٥ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُورَ ٱلْانَعْ بُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَكَيْنًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُعَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عُلَالَا تَعْقِلُونَ ٥ هَكَأَنتُمْ هَنَؤُلَآءِ خَنجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِيوِء عِلَمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِعِلُمٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ١ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَنكِنَكَاتَ حَنِيفَامُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَ ٱوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيهَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ وَدَّت ظَاآبِهَ أُمِّن آهَ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ 🕲 يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنتُمُ لَشَّهَدُونَ 💮

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَايَهَ أَيْنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا عَالِحَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَلَا تُؤْمِنُوۤ إلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أُوبَعَا بُولُمُ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعً عَلِيهُ اللَّهُ يَخْنَفُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَضَالِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَذِهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ بَلَىٰ مَنْ أَوْ فَى بِمَهْدِهِ ، وَالتَّفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْتَمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ٥

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْبِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَاكَانَ لِبَسْرَأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّعَنَ بِمَاكْنَتُمْ لُّعُكِمُونَ ٱلْكِكَتْبَ وَبِيَاكُنتُ مُ نَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَا أَمُرَكُمُ أَن تَكَخِذُوا ٱلْلَكَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّتِينَ أَرْبَانًا أَيَا مُرَّكُم بِالْكُفْرِيَعَدَإِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِقَ ٱلنَّبِيِّئَنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءً حُمَّ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ \* وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقَرَرُتُ مَ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ٥ فَمَن تُوَلَّىٰ بِمُ لَدُ ذَالِكَ فَأَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِيقُونَ 🚳 أَفَكَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنَا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 🚳

قُلْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْجَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَادٍ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَسُمُسَلِمُونَ ٥٠ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أُوهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُومًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ جَزَّآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمَ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفِّرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأَوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَالُّونَ ۞ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ \* أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١

لَن لَنَا لُوا ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ حُرَالُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ كُلِّ ٱلطَّعَامِ كَانَ جِلَّا لِّبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِين قَبْلِ أَن تُنْزَلَ ٱلتَّوْرَيْلُةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَيْدِقِينَ اللهُ فَمَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ ٱلكَّذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ٥ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَنكِينَ ۞ فِيهِ ءَايَنتُ بَيِّننَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُۥكَانَ ءَامِنَا وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عِوَجُا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنيَكُمْ كَعْرِينَ 🚭

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَّهِ مِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ عَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلْعَلَّكُمْ نَهْمَدُونَ اللهُ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبِيَنَكُ وَأَوْلَتِهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَكُّمُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ١٠٠ يَلْكَ مَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 🚳

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِنْهُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَانِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايْتَصَرُونَ ١٠ صُرِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا قَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُوا سَوَآءُ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَآيِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُوْمِنُونَ مِأْهِ مِنْوَاتَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَ غَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّهُ عَلِيدَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيدَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَا أَوْلَنادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ 🚳 مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا كَمَثَلِ ربيح فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآ أَيْمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيكتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَا أَنتُمْ أَوْلَاهِ يَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِلَابِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَّظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيَظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ يُفْرَحُوا بِهَ آوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطٌ ١٠٠ وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيغُ عَلِيمٌ اللهِ

إِذْ هَمَّت طَّآيِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلِينَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِهَدْرِوَ أَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ إِنَّ لَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ ٱلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنتُةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ اللهُ بَلَيَّ إِن تَصَيرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِي مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُواخَآبِينَ ۖ لَهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَلِلْمُوتَ الله وَيلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَهُ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِيوَ الصَّعَامُ المُعَامُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتِ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

﴿ وَسَادِعُوٓ إِلَىٰ مَعْفِرُةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواُ عَلَى مَافَعَـلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَعْفِرةً مِن زَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ دُخْلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ١٠٥ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنَا ابْيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْتَرَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّتُوْمِنِينَ الله يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَسَرُحٌ مِّشَالُهُمْ وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلِيْمَجِّصَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمٌ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ١٠ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوَّهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ٱفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَلِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ أَنلَهِ كِلْنَبَّا مُّؤَجَّلًا وَمَن مُرِدّ ثُوَابَ الدَّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ١٠ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَنَتَلَ مَعَهُ رِيِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ 🧓 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا آن قَالُوارَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ اللهُ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَأَللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ 🚳 بَلِ اللَّهُ مَوْ لَنكَ مُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ مَنْ لَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَآ ٱشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَّأَ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِتْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ مَّ حَقِّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَكَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَكِيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَٱلْرَكَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِيرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُوَّمِنِينَ وَالرَّسُولُ \_ يَدْعُوكُمْ فِي أُخِرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَثُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🚳

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَ مُ مِّنَكُمْ وَطَآ بِفَةُ قَدَأَهَمَ مَّتَهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْحَهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِنهَيْءٌ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلِّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقَٰتِلْنَاهَنَهُنَّاقُلُلُوَكُننَمَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ إِنَّا ٱلَّذِينَ تُوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُرَّى لَوْكَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَيْلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحِيِّ . وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَين قُتِلْتُ وَي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُمْ مَ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَجْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

وَلَين مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَا لَي ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠ فَي مَارَحَمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنَ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيٓ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضْوَنَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٓ لَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْلَبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ أَوَلَمَّا أَصَنبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَندًا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ فِيهِ ذِنِ ٱللَّهِ وَلِيَعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِيسَبِيلِ لَلْهِ أَوِادْفَعُوْاْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالَا لَاتَّبَعْنَكُمٌّ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَلِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ وَأَعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ١٠ فَرِجِينَ بِمَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلَفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ ا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَا أَجْرُ عَظِيمٌ ۖ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٢

فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُوا رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّمَاذَالِكُمُ ٱلشَّيْطُانُ يُحَوِّفُ أَوْلِياً أَهُ مُفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ 🚳 وَلَا يَعْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُــرُوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَانُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ إِلَّا مِنَّا وَلَمْتُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُوِّمِنِينَ عَلَىٰ مَــَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطَّلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ، مَن يَشَآآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوَخَيِّراً لَمُتُمَّ بَلَ هُوَشَرُّ لَهُمُ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لَّقَدُ سَيِمِ عَالِمَهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعْنُ أَغَيْبَاكُ سَنَكَتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيَّدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالْوَا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُوِّمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّاذُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن فَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُ مَ فَلِمَ فَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَعَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْكُذِّ بَرُسُلُ مِن فَبَالِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْوَتِّ وَإِنَّمَا ثُوَّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُرُودِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُ كِي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواۤ ٱذَكَ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِلْ أَمُودِ ٥

وَإِذْ أَخَذَ أَلِلَّهُ مِي تَنْقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وِلِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَينُسُ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَآ أَتُوا وَيُحِيُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَعُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ١ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ كُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلشَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بَكِطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّادِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْزَتْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّهِ زَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتُّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُغَرِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ ١

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَنِيلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْأَنْئَيَّ بِعَضَكُم مِنَ بَعَضِ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيبِلِي وَقَدَتُلُواْ وَقُيْتِلُواْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَخْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِكَدِ ١ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ آلِهَادُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـفَوْأ رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِيبِ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثُمَّنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ إِكَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَفْلِيحُونَ 🚳 ٩

وأقد التعزاليج يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوٰ ارَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِيرًا وَيْسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءُ لُونَ

بِهِ ءِوَٱلْأَرْبَحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبُا ۞ وَءَاتُوا ٱلْيَنَاعَىٰ أَمُوالَهُمْ وَلَاتَنَبَذَ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيْبُ وَلَاتَأْكُلُوٓا أَمْوَ لَكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبَا كِبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُيَحٌ فَإِنْ خِفْئُمَ ٱلَّانَعْدِلُوا فَوَيِهِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُّ ذَالِكَ أَدْفَى أَلَّا تَعُولُوا ١ وَءَاتُوا ٱلنِّسَآةَ صَدُقَتِهِنَّ يَحَلَّةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًافَكُلُوهُ هَنِيتُ اللَّهِ مَنْ يَتَاكُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِينَمَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْرَقَّوْ لَامَّتُرُوفَاكُ وَأَبْلُواْ ٱلْمِنْهَى حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَنَكَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِّ بِٱلْمَعْمُ فِي فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْبِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَلْقِوحَسِيبًا

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ يِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوَّكُثُرٌ نَصِيبًا مَّ فَرُوضَا ١٠ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوَّلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُونَ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ فَوْ لَا مَّعْرُوفًا ٥ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوْلَاسَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمُّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ ٱثَّنَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتَ وَحِمَدَةً فَلَهَا ٱلنِصَفُ ۚ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَذُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌّ وَوَرِثَّهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوْدَيِّنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعُأْ فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزُواجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنُ لَهُنِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةِ يُوصِينَ بِهِمَ ٓ أَوْدَيْنِ وَلَهُرَ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَّكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّاتَرَكَمْ مَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَهُ ۗ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَكَ ثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِينَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ اللَّهُ وَكُاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدِّخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلَّهُ نَارًا خَسُلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثٌ ١

وَّٱلَّذِي يَأْنِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُتَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَاجَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآلِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابُ ارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْ مَلُونَ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبِّتُ ٱلْتَنَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفًّارًّ أُوْلَتِيكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّكَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَيَ أَن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمُ اللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَيْمُ اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَّءَاتَّيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهِ تَنَنَا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا أَنَّ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَاكِ أَوْكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ،كَانَ فَنَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَهِيلًا أَنَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا ثُكُمُ وَيَنَا ثُكُمْ وَأَخُوَ تُكُمُ وَعَمَنْ ثُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّ هَنتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي خُجُورِكُمْ مِن نِسَآ يَكُمُ ٱلَّنِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّهِلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَى حِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلُكُتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنَنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَلفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْلُم بِهِ. مِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرُكُو مُلَّكُمْ فِيمَا تَرَاضَكَيْتُم بِلِي مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَكَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُكُتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَئِيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضَكُم مِنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ آهَلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ٥

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُوٓ أَأَنفُكَكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوَ نُمَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَحْتَينِبُوا كَبَآيِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّـرٌ عَنكُمْ سَيَتَا يَكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْا مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَننُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا 🕝

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّدِيحَتُ قَنَيْنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيِّبِ بِمَاحَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّئِي تَعَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصِّرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا ٓ إِصْلَكَ حَايُو فِيقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ عَسْنَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَعَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنِّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَتَ أَيْمَنْتُكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا أَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِيدٍّ. وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ رِئَآةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَآة قَرِينَا اللَّهِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ آجرًا عَظِيمًا ٥٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَىٰ هَـُ وُلاَّء شَهِيدًا ١٠ يَوْمَهِذِ يَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ لِلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شُكَنَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبَّا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَىٰ تَغَنَّسِلُواۚ وَإِن كُننُم مَّ هَٰىَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآهُ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَامَسْمُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُواصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبَ امِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشَّتُرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّيدِلَ اللهِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا يِكُمُّ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مِّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّأَ بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْيَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّتُمْ وَأَقُومَ وَلَكِين لَّمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ءَامِثُوا مِانَزُلْنا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنُرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ٓ أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ مَوْيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمَّا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَاهُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ النُّطُرُّ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ عِلْمُمَّا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنْوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١ أَمْ لَمُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَىٰلَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ - فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْكِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ٥ فَيِنْهُم مِّنْءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنَّهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّنتِ جَرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ٱلدَّا لَّهُمْ فِيهَا آزُورَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدَخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَّتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِيُّهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِمِينَكُمْ فَإِن لَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٢

ٱلمَّمْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا ٱلْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ صَلَلَا بَعِيدًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيُّفَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَدْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوٓ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُ مُرْثُمَّ لَا يَجِـــ دُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَصَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا 🍩

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ آنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَنِرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثِيبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآثَيْنَكُهُم مِين لَّدُنَّا أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيكًا أَنُّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذَرَكُمْ فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَتَرْأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ ٢٥ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُكَلِّتَ يَنِيكُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ ﴿ فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَثْمُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِأَلْآخِرَةً وَمَن يُقَارِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الله

وَمَالَكُولَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَاللِّسَآءِ وَاللِّولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَّاۤ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَائِلُوٓ ٱلْوَلِيَّآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ١ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُنْ كُفُواۤ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهُ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَذَ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخِّرُنَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبُّ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَيْ وَلَا نُظْلَمُونَ فَيْبِلَّا ١ تَكُونُواْ يُدَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلَآءِ ٱلْفَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٠٥ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِيزَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ١٠

مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيِّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرًا لَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاً لِلَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ آخَيْلَافًا كَثِيرًا ٥ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْن اَواَلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيَّهِ ، وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّا بِطُونِهُ مِنْهُمٌ ۗ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 🚳 فَقَدِيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ۚ وَحَرْضِ ٱلْمُؤْمِدِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ٥ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَأُ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَ أَسَيَنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِنْهَأُ وَّكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا اللهُ

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوْ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَبَّ فِيدُّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوٓاً أَثُّرِيدُونَ أَن تَهْدُواْمَنَّ أَضَلَ اللهُ وَمَن يُضَلِل اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ٥ وَدُواْلَوَ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً فَلَائَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَآةً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن نَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنَكَ فِذُوا مِنْهُم وَلِتَا وَلانصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أُوجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمَ أَن يُقَايِلُوكُمْ أَوْيُقَايِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْفَوْأُ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا 😳 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُوْوَيُلْقُوٓ الْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِ يَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقَتُمُوهُمْ وَأُولَكِيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُبِينًا

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتَّا وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قُوْمِ عَدُوِلُكُمُ وَهُوَ مُوْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكُمْ مُؤْمِنَكُمْ وَإِن كَاتَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَ فِي مُؤْمِنَ لَوْ خَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ جَهَ نَمُ خَلِادًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوْ أُولًا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْ دَاللَّهِ مَغَانِهُ كَيْرُةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🕲

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِ مَرَ أَنفُسِهِم فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ دُرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَنْعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٥٥ وَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُننُمْ ۚ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ قَالُوٓ أَلَمَّ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَأْ فَأَوْلَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَتِيكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَيْيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُكُرْجُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُوا لَكُوْعَدُوًّا مُبِينًا ١

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَيك لَرَّيُصَكُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُ وأَحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُرُ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَلسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرُ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُ مَ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا آرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَّحِيمًا ١ وَلَا تُجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَاثُونَ ٱنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ٥ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ١٠٥ هَمَا مَتُ مَتُوكُلا مِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِدُ لُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِرا لِلَّهَ يَحِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرَم بِهِ مِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمُلُ بُهَتَنَا وَإِثْمُامِّينَا ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَنَّت ظَّا بِفَكُّ مُنَّهُ مَأْنَ يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَايَضُرُّونَكَ مِن شَىء وأَنزَلَ الله عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

الله لَاخَيْرَ فِي كَيْدِ مِن نَجُونهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِغَآةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوِّيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَالِهِ، جَهَانَكُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ان يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَانُنَا مَّرِيدًا ۖ لَّعَنَدُاللَّهُ وَقَالَ لَأَيِّخَذَذَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِيَّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَدِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْ عَبِيرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا يِّن دُويِ ٱللَّهِ فَقَدَ خَسِرَ خُسْرَا نَا مُّبِينَا 🐠 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُونًا ١ أَوْلَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُجِدُونَ عَنْهَا مِحيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكلِحَتِ سَكُنَّدَ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلدُّاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلًا اللَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَاّ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ ايُجِّزَيهِ وَلَا يَجِـدُلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَأُولَكِيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٠٠ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّل شَيِّ تُحِيطًا اللهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَدَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّنِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنعَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١٠٠

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا بَيْنَهُمَاصُلَحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَاك بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٥ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ يِّنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمَّ فَكَلا تَعِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينَ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَيَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَرِيمًا ٥٠ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهُ ۚ وَإِن تَّكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأَيُذَ هِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِتَاخَرِينَ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ١٠٠٠ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

ه يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْفِسْطِ شُهَدَآ هَ يِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّافَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَىَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ أَأَوْتُغُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلْكِئَنِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَ ٱلْكِتَنِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبُّلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِوَ مَلَتِهِ كَيْتِهِ ـ وَكُنُّيهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْلَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّوَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِأَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُهَا وَيُسْنَهُزَأُيِّهَا فَكَ نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿ إِنَّا كُرُ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ٥

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّهُ مُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُوا ٱلْمَدْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْذَ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَنَ ٱلْقِيَكُمَةُ وَلَن يَجِعَلَ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْوَمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَكِفِقِينَ يُخَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآهُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱلنَّالَا قَلِيلًا اللَّهِ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءً وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن جَعِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلَخِذُوا ٱلْكَيْفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَىٰ لُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١١ۗ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا 🍩 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَآعَتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتُهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُهُ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 🚳

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّورَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٠٠ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ يَاللَّهِ وَرُسُ لِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١٠٠٥ أُوْلَتَيِكَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا ١٠ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابُامِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ أَغَّذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيَنَنَتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينًا ٥ وَرَفَعْنَافُوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَنِقِهِمْ وَقُلْنَا لَكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ١

فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْ تَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَلَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِ مِنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّيْنَ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ٥ كَلَ مَلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَ إِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَاعَلَيْهِمْ طَلِيْبَتِ أُجِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدِ هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ٥ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْعَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عَِٱأَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْيَتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًّا ١٠٠٠

﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنًا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْمُنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا ١٠ وَرُسُلًا قَدَّقَصَصَّبَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لِّمَ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلِّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَيِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله يَشْهَدُ بِمَآأَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلۡمَلَتِهِكَةُ يَشۡهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِشَّهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَهِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَدَلِدِينَ فِهَآ أَبِدُأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِن تَّكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١٠

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَعَلَّلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَلَهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ آنتَهُوا خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدَّةُ سُبْحَنَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّعَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَيْكُةُ ٱللَّقَرَّبُونَا وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَيِهِ ، وَيَسْتَكِيرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَهِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِنُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَيِّيهِمَ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيِّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِّبُهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتُنَا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْجَاءَكُمْ بُرْهَنُ مِن زَّيْكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوزًا مُّبِينًا 🚳 فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱعْتَصَـمُواْ بِهِ وَسَيُدُخِلُهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا

يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلْةِ إِن المُرْقُاهَلُكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّولَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرُكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَّ وَإِن كَانُوٓ ۚ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَيِسَآءُ فَلِلذَّكَّرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْثَيَيِّنَّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلِيمٌ ٥ इस्ति। इस्त يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ يُحِلِّي ٱلصَّبِيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَايُرِيدُ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُعِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا ٱلشُّهُوَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمُدْى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا ٓ الْمُنْتَى ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَصَّلَامِن رَّيِهِمْ وَرِضْوَنَآ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواعَلَى ٱلْبِرَوَٱلنَّقُوَىُّ وَلَائَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلَّا ثَمِهِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَتُمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ء وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّيثُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَنِيرُ ذَالِكُمْ فِسُقٌّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَغْشَوَهُمْ وَالْخُشُونِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلاثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلِّ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ثُومَا عَلَّمَتُ ع مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِثَاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِثَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِلنَبَحِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُنَّمُّ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعْصِينِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓأَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَسُرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَيّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْلَنُمَسْتُمُ ٱلِنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُ اطَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ ليَجْعَكُ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ وَلَكِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَٱذَّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَاۤ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَهِ شُهَدَآةً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قُوْمِ عَلَىٰ ٱلَاتَعَـدِلُواْ الْعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوَيُّ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُوا إِنَّا يَنَيْنَا ٓ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيَحِيمِ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ اللَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمٌّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْ تَوَّكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَلَقَدَأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبٌ أَوْقَ الْ أَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَفَمْتُمُ ٱلصَّكَافَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرَتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَ فِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أُفْفَن كَفُر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل الله فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَ وَنَسُواحَظُامِمَا ذُكِرُوا بِيْدٍ. وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحسِنِينَ اللَّهُ عَلَيْ ٱلْمُحسِنِينَ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَكَرَىٰٓ أَخَذَنَا مِيثَنْقُهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ . فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ٥ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمُّ كَيْرًا مِنَا كُنتُمْ تُغُفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْعَن كَيْبِيِّ قَدْ جَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَ نَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَ ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ـ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلْ فَمَن يَعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَكِمَ وَأَمَّكُهُ،وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَهِيعًا وَيِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْيَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنُّ ٱبْنَتَوَّاٱللَّهِ وَأَحِبَّتُونَّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلِّ أَنتُم بَشِّرٌ مِّتَنْ خَلَقٌ يَعْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبُيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَثَرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآةَ نَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَأَةً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِّبِيَّاءَ وَجَعَكُمُ مُّلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاثْرِنَدُ وَاعَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنَقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ٥ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قُوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْـرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَنُّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَيلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُممُّ قَمِنِ بِنَ ٣

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا آبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَآذُهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلآ إِنَّا هَنَّهُنَا قَلْعِدُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَنسِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَصِيقِينَ ٥ ٥ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْنُلُنَاكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَيِنْ بُسَطِتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ۚ إِنِّ آخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَنكَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ قُأَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ رَنَفُسُهُ وَقُلْلَ أَخِيدِ فَقَنْلَهُ وَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَنُوتِلُقَى أَعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْدَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَيِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُد بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَنَّلُوا أَوْيُصَكَلَّهُ وَأَوْتُفَكَّمُ أَنَّ فَعُكَمَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِأَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمٌّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْفِي سَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُ دِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشْلَهُ مُعَكَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مِهِ مَانُقُبِلَ مِنْهُ مِّ وَلَمُهُمَّ عَذَابُ ٱلِيمُّ

رُّيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَاهُم يِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مَعَذَابٌ مُعِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَّاءً إِمَا كُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِمِنَ ٱلَّذِينَ فَالْوَاْءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِ مَ وَلَوْتُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَرَيَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ إِنَّهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مَّ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُّهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَنْ يُبِرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْحًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُو بَهُمَّ لَمُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّ

سَتَنعُونَ لِلكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلشُّحْتُّ فَإِن جَآهُ وكَ فَأَخَكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّكُمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُعَرِّيَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُلَتِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَاٱلتَّوْرَبَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبِّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُوا مِنَكِتَب الله وكانوا عَلَيْهِ شُهَداآءً فَكَا تَخْشُوا النَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَيفِرُونَ ١ وَكُنبَناعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيِّنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ . فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ @

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَن هِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَطَةِ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَانِةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَلَيَحَكُرُ ٱهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمَ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبِعِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّنُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنَّلِفُونَ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعَ أَهُوّا مَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَيْدِرَا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ عُونَ ١ أَفَحُكُم ٱلْجَيْهِ لِيَّةِ يَبَغُونُ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حَكَمَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا لَا لَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَّاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ غَغَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَلَنِهُمُّ إِنَّهُمْ لَكَكُمٌّ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٥٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمْ ِذَلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَّهَا وَلِيُكُمُّ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواۤٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ 🚳 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَالنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَّاةً وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ اللَّ

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا كَثَرَكُمْ فَسَيقُونَ ١٠٠ قُلُ هَلَ أَنَيِتَكُمُ بِثَيْرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعِثُوتَ ٱلْأَلَيْكَ شَرُّ مِّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُوا بِهِ مَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَيْمِرُامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيِثْسَ مَاكَانُواْيِعَمَلُونَ ۞ لَوْلَايَنْهَمْهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِيمُ آلِا ثُمَرَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَيِلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مُبَسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلَيْزِيدَ كَكَيْرًا مِنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغَيْنَنَا وَكُفَراۤ وَٱلْقَيْسَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآة إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرِّبِٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَاعَتْهُمْ سَيِعَاتِهِمْ وَلاَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنِّعِيمِ ٥ وَلَوْأَنَّهُمْ أَفَامُواْ ٱلتَّوْرَيْلَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن عَيْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآة مَايَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ وَإِن لَرْتَفَعَلْ هَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ 🚳 قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلكِكَتِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُفِيمُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلَّا بِحِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زِّيِكَ طُغْيَدَنُا وَكُفِّراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَاسَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ اللَّهِ لَقَدَا خَذَنَا مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلَا ۚ كُلَّا حُلَّا مَاءَا مَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ 🚳

وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَمُوا ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مُ عَمُوا وَصَمَعُوا كَيْرُ مِنْ مُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَغَرَّٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَى إِسْرَتِهِ يِلَاعَبُ دُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ٥ لَّقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةً وَكَامِنْ إِلَنِهِ إِلَّا إِلَنْهُ وَكِيدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدً اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَيْرُونَ لَهُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبِّثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّحَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ بُهُنِينُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ مَالَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَاتَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوَا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَيْبِيرًا وَضَالُواْعَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ۞ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى آبْن مَرْيَدُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ ٥ كَانُواْ لَا يَكَنَّا هَوْنَ عَن مُّنكَرِفْعَلُوهُ لَبِشَلَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ۞ تَكَرَىٰ كَيْمِامِنْهُمْ يَتَوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَشَّى مَاقَدَّمَتْ لَمُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ 🚳 وَلَوْكَ انُوا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَيُّ ذُوهُمْ أَوْلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله اللُّهُ اللَّهُ مَنَّا أَشَدَّا لَنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓ الإِنَّا نَصَكَدَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيمِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكَيْرُونَ 🚳

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُ مَّ تَفِيضُ مِن ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ الْهُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ عَامَنَا فَأَكْنُبُنَ امَعَ ٱلشَّهِدِينَ أَنُّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطَمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّنتِ جَبِرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُرُخَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ يِنَايَنِيْنَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَيَعِيدِ ١ مَنُواْ لَا يَحْدَرُهُوا طَيِبَنتِ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعَتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيْبُ أَ وَاتَّـعُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي ٱلْتُحْرِيهِ مُؤْمِنُونَ ۖ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ ٓ أَيِّمَنِيَكُمُ وَلَنكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيِّمَكُنَّ فَكُفَّنُ رَبُّهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَّبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّنَرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَّ وَٱحْفَ ظُوَّا أَيْمَنَنَّكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُورَ مَشْكُرُونَ الله

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ فِي ٱلْخَبْرُوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ ٱلْنَهَاعَلَىٰ رَسُولِنَاٱلْبُلِنَغُٱلْمُيِينُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَنِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَء امَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآحَسَنُواۤ وَٱللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيدِ مَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ فِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْسَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ خُرُمٌ وَمَن قَنَالَهُ مِنكُمُ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآ مُ مِثْلُمَاقَنَلُ مِنَ النَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ ؞ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدَيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفُّنُوهٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْنِ وَيَعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱللَّهَ عَم

أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيِدُ ٱلْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَالِلسَّيَّارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَأَتَّـعُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِحِ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ١٠٠ ﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ اَلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُ رَالْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْفَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّنَمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَكُلُّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَجِيمٌ ٥ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ۞ قُل لَايَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن قَسْتُلُواْعَنْهَاجِينَ يُسَأَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَهَاقَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَبَحُوا بِهَا كَيْفِرِينَ ١ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآ إِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّ وَلَا كَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🚳

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسِّبُنَا مَاوَجَدُنَاعَلَتِهِ ءَابِئَآءَنَأَ أَوَلَوْكَانَءَابِئَآوُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْتًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ ٱنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهَتَدُيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُمَنِينَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُعْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوَتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنْ بَعْدِٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُءُ لَانَشْتَرِى بِهِۦثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقَرُيُّهُ وَلَانَكُنُتُوسَهُ عَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّهِنَ ٱلَّا ثِيمِينَ ٥ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا ۚ إِنْمَافَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا ٱحَّقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لِّمِنَ الظَّلِلِمِينَ ٥ فَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْيَعَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يُمَنُّ بُعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأُسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُحِبَتُ مُّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُكُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلنَّوَرَئِنَةَ وَٱلْإِنِحِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطِّيرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ يِنْ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرُصَ بِإِذَٰ إِنَّ وَإِذْ تُخَرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ يِنَّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرٌ وِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِتْنَهُم إِلْبَيِنَنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبُّونَ أَنْ ءَامِنُوأُ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَهَ مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ قَالُوانْرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَتُكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَرَّبِّنَا آَنِزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْ لِنَاوَءَ اخِرِنَا وَمَايَةً مِنكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَعَدُ امِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْجَيْدُونِي وَأَمِيَ إِلَنْهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٥٥ مَا قُلْتُ لَمَتُمْ إِلَّا مَا ٓ أَمَرْتَنِي بِهِ إِنَّانِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْ وِشَهِيدٌ ١٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَّقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًارُّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّه يِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۖ

## ينونو الانتخاع

ٱلْحَسَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنِيَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ لَظُلُمُ نَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْبِرَ بَهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُ وَثُمَّا أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ۞ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْمِنِينَ ٥٠ فَقَدُكُذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَتُوا مَاكَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُ ونَ اللهُ أَلَا يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَة نُمَّكِن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآةَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلْرَ تَجَرِى مِن تَحْلِيمٌ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٥ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنْبَافِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَلَا آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٥ وَلَقَدِ ٱسَنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهُرْءُونَ 🛈 قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُلُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اأَنفُسَهُمْ فَهُدَلَا يُوۡمِنُونَ الله الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَغَيْراً للَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِراً لسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَدُ قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَحْوَنَ أَوَّلَ مَنَّ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ الْفَكَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَعْسَسَكَ بِخَيْرِفَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠

قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكْبُرُشَهَندُ أَقْ قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغُ أَيِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةَ أُخْرَىٰ قُلُ لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَٰهُ وَكَعِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ وَاتَّيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَأَةَ هُمُ الَّذِينَ خَيِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوَّكُذَّ بَ بِنَا يَنتِيِّعِ إِنَّهُ الْا يُقَلِمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَّكُوۤ ٱلَّيْنَ شُرَّكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ ثُمَّ لَوْتَكُن فِتَنَكُمْمَ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ اللَّهِ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمٌّ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوْمِنُواْ بِمَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَنطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنَّهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَاثَكَذِب بِنَا يَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَّا لَوُمِينِينَ 🕝

بَلْ بَدَالْمُهُمَّ مَّا كَانُوا يُغَفُّونَ مِن قَبِّلُّ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا ثُهُوا عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰفِذِهُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا ثُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ أَنَّ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبَّهِمٌّ قَالَ ٱلْيَسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللُّهُ قَدْ خَيِسَرًا لَّذِينَ كَنَّهُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُوا يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُودِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايَزِرُونَ ١٥٥ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآإِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلاتَعْقِلُونَ اللهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَنَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آلَنهُمْ مَصَّرُنّا وَلَامُبَدِلَ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الم عَلَى الله عَل نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَا يَقْرُولُوسَاءً ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهُ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ

اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةُ وَلَكِئَ أَكَيْنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أَمَدُمُ آمَثَالُكُمُّ مَّافَرَّ ظَنَافِ ٱلْكِتَنبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِنَايَنتِنَاصُ يُؤُوبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَااللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ٥ قُلَ أَرَءَ يَتَكُمُّ إِنْ أَتَنَكُمٌ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَـ يَرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ٥ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوِّنَ مَا تُشْرِكُونَ 🍩 وَلَقَدْ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَيرِمِن قَبِلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصَرَّعُونَ الله فَلُولا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ . فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوابَ كُلِ شَيء حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ 🚳

فَقُطِعَ دَايِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ أَرَءَ يَتُدُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَرَّكُمْ وَخَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِيِّهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ۞ قُلِّ أَرَءَ يَتَّكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةُ أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِيلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَدَيْنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ قُلُلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا آقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىٰ إِلَيُّ قُلُ هَلَ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٱفَلَاتَنَفَّكُرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓٱ إِلَىٰ رَبِّهِ مَّ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ و وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَلُهُمَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطَّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 🚳

وَكَذَا لِكَ فَتَنَّا بَعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ أَأَهَا وُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينًا ٓ أَلَيْسَ ٱللَّهُ مِأَعَلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ۖ وَإِذَا جَآةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِتَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفِّيهِ وَالرَّحْدَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءُا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ ، وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَّكُذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ 🕝 قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا ٱلَّيْعُ أَهْوَاءً كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُهْمَدِينَ ٥ قُلَّ إِنِي عَلَىٰ بَيِنْ تَوْمِن زَّيِّ وَكَ ذَّبْتُ مِيهِ مَّاعِندِي مَا تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرٌ ٱلْفَاصِلِينَ اللهُ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ، لَقُضِيَ ٱلأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ 🚳 ﴿ وَعِندَ دُمُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَرُمَا فِ ٱلْبُرَ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّينِ ٥

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعَلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ إِلَيْهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ جِعَكُمْ ثُمَّ يُنَيِّنَكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ \* وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٠ ثُمَّ رُدُّوٓ إِلَى ٱللهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْمُتَكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْمُكِيبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَنتِٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِيَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَبْحَننا مِنَ هَذِهِ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ٥٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنْجَقِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُا مِّن فَوْقِكُمُ ٱوْمِن تَحْتِ ٱرْجُلِكُمْ ٱوْيَلِسَكُمْ شِيْعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعَضُ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٥ وَكُذَّبَهِمِهِ قِوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١ اللَّهِ لِيكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۞ وَإِذَارَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاكِنْنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَامَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْ

وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنشَى وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰكُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأْ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَيمِ وَعَذَابٌ ٱلبِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥٠ قُلُ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَا اللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ عَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۖ وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّـٰقُوهٌ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تَحُشَّرُونَ ۖ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَكُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلَكَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ الْ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمِ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَعِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَ مُّ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ مُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 🚭 فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَّا قَالَ هَنذَارَتِي فَلَمَّا ٱفْلَقَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّارَهَ الْقَمَرَ بَازِعَنَاقَالَ هَاذَا رَبِي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونِ ۖ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَاذِعَتَهُ قَالَ هَلِذَارَتِي هَلْذَا أَحْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِئَ "مُمَّا ثُمُّرْكُونَ 🚳 إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّعَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَهُ وَوَمُكَا مَا الْمُشْرِكِينَ ٱتُحَتَجُّوَتِي فِي اللّهِ وَقَدُ هَدَسْنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُتُمُّ وَلَا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانِنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوٓ إِيمَننَهُ مِ بِظُلْمِ أُوْلَتِيكَ لَمُهُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُمَّدُونَ ٥ وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِيرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمُنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 وَزَّكُرِيَّا وَيَحَيَّى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَّكُلَّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ 🐵 وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَأَ وَكُلَّا فَضَلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَيِينَ ٥ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْلَبَيْنَكُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى يِهِ. مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْمُكُرُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَّأُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَ للهُ مُ ٱقَّتَدِهُ قُللَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَنكِمِينَ 🚳

وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ ٱنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِلِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ۗ تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْثِيرًا وَعُلِمْتُ مَّالَرْتَعَلَمُوَّا أَنْتُرُولَا ءَابَا أَوْكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُكَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ٥ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْفُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِنَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُعَافِظُونَ ١٠٠٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَالْمَلَتِهِكُةُ بَاسِطُوٓ الَّيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايِكِيهِ عَتَسْتَكَكِيرُونَ اللَّهِ وَلَقَدَجِنْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآةً ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ ذَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوًّأُ لَقَدَنَّفَظَعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُم مَّزَعُمُونَ ٥

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَٱلنَّوَكَ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ۖ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَكًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَحَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـ لَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَذُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَا كُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّومُ سُتَوْدَعُ اللَّهِ قَدُّفَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبُّ الْمُثَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلِّعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِبِهِ ٱنظُرُوا إِلَىٰ تُمَرِهِ إِذَا آثُمَرَ وَيَنْعِبُهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمٌّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَكتِ بِغَيْرِعِلْمِ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ ٣٠ بَيدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّى يَكُونُ لَهُ,وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلَحِبَةٌ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّخَدِلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّنِي وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلاَّبْصَدُووَهُوَيُدُرِكُ ٱلاَّبْصَدَرُّوَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ الْ قَدْجَاءَ كُمُ بَصَآ يِرُمِن زَيِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّهِ - وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ٥ وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُكِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٱلَّيْعَ مَا ٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ۖ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُأُومَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ ۞ وَلَاتَسُبُواالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدَّوَّا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُّ مُّ إِلَى رَبِّم مَّرْجِعُهُ مَ فَيُنَتِثُهُ مِيمَاكًا فُأْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَ مُهُمَّ اللَّهُ لَيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآةِ تَ لَا يُوْمِنُونَ ٥٠ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ = أُوَّلَ مَنَ وَوَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَننِهِ مَ يَعْمَهُونَ ٥

﴿ وَلَوْأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِكِنَّ أَحْتُرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهُ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفَتُرُونَ الله وَالنَّصْغَيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَغَيْرَاللَّهِ أَيْتَغِيحَكُمُا وَهُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ نَزُّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّرِّينَ اللَّهِ وَتَمَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَاْ لَامْبَدِلَ لِكَلِمَاتِئِءِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ١٠٠٠ وَإِن تُطِعْ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِ لَعَن سَبِيلِةً وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا آضَطُرِ رَثُمْ إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَنِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوا آيِهِم بِغَيْرِعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُوا ظَلِهِ رَالَاثْعِهِ وَبَاطِنَهُ وَإِلْمَا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّاثِمُ سَيُجَزُونَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ ٥٥ وَلَا تَأْكُوا مِمَا لَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِنْهِ مَرِلِيُ جَدِدُلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرَكُونَ اللَّهِ أَوَمَنَ كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَعْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَادِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُينَ لِلْكُنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرِّيَّةٍ أَكَنِيرَ مُجْرِمِيهِ كَالِيَمْكُرُواْفِيهِكَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا يِأْنَفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا جَآءَتَهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيثِ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ يِمَاكَانُوا يَمْكُرُونَ 🚳

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيَهُ يَتُرَحَّ صَدَرَهُ اللَّاسَلَيْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَصَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجَعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايُؤَمِنُونَ ۞ وَهَنْذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ 👸 ﴿ لَمُهُمْ دَارُ ٱلسَّلَاءِ عِندَرَجُهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَمِيعًا يَنْمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِالسَّتَكُثَّرَتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمَّتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ ٱجْلَنَا ٱلَّذِيَ ٱجَلَتَ لَنَّاقًالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ فَي وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَنْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَرَالِيَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَنفِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفِلُونَ 🗂

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِتَاعَكِمِلُواْ وَمَارَثُلِكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْسَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْقُ ذُوْ ٱلرَّحْسَةُ إِن يَشَكَأُ يُذَهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَكَةِ قُوْمٍ ءَاخَكِرِينَ ﴿ إِلَى مَا تُوعَــُدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُ مِيمُعَجِزِينَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَمَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ الْايُقْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرَّأُ مِنَ ٱلْحَسَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِهِ يَبُنَافَقَ الُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَدْ وَهَلَاَ الِشُرَّكَا إِنْ كَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَايَصِ لَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِ لَ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۗ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَبَّنَ لِحَيْدِينَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأَوْلَندِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ وِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🚳

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَالْعَكُمُ وَحَكَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ يزَعَمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُّرُونَ أسترالله عَلَيْهَا أَفْتِرَآهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م يِمَاكَانُواْ يَفَتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَكَةٌ لِّلْكُورِنَا وَمُحَكَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَدِجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمِّونِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ فَدَخَيرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْدِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ دُ ٱللَّهُ ٱفْ يَرَاّهُ عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعَمُ وشَنتِ وَغَيْرَمَعَمُ وشَنتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنِلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُنَتَسَكِهَا وَغَيْرً مُتَشَيِهُ كُلُوا مِن ثُمَروع إِذَا أَثْمَر وَءَا ثُواحَقُهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُسَرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَأْحَكُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُ بِينٌ ٥

ثَعَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلطَّبُكَأَنِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزَ ٱثَّنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِ ٱلْأَنشِّيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَيْتُونِي بِعِيلْمِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايِنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَينَ أُمْ كُنتُد شُهِكَ آءً إِذْ وَصَّىكَ مُمُ اللَّهُ بِهَدَادًا فَمَن أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ قُلْلًا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِيدِ يَظْعَهُ مُوْلِلًا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمُامَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ \* فَهَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ۖ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُّوَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آأَوْمَا آختَكَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَكُهُ مِ بِنَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ 🚳

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَا وُلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّهُ كَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْجَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنّا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَيْلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ لَكُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٥ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِ مْ يَعْدِلُوكَ 🖑 🐡 🕸 قُلْ تَعَالَوَا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَاتَقْنُ لُوٓا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَنِي ۚ نَّعَنُ نَرْزُقُكُمُ مُ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِسُ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقَنْكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمُ وَصَّنكُم بِهِ عِلْعَلَّكُونَ عَقِلُونَ ٥

وَلَا نَقُرَبُوا مَالَ ٱلْكِتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى بَبُلُغَ ٱشْدُهُ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُ مُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمَا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِتَعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِهِ مِّ يُؤْمِنُونَ ٥ وَهَلَا الْكِلْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَىٰ طَآ إِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَ إِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ا وَتَقُولُوا لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءً كُم بِينَةٌ مِن زَّيْكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ ٱڟ۫ڵڎؙڡۣۼۜڹػۘۮؘٞۘۘۘڹڡؚۣٵؽٮؾٲۺٙۄؚۅٙۻۮڡؘۼۜؠٚٱڛڹڿڕؽٱڵۧۮۣڽڹؘ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَنلِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصَدِفُونَ ٥

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلْتِيكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ يُوْمَ يَأْتِي بَعَضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱنفَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَّكَانُوا شِيكَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيَثُّهُم عِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَا لِهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَقِّ إلى صِرَطِ مُستَقِيعِ دِينَاقِيمَا مِلْةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَتَحْيَاي وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَكُّهُ وَيِذَا لِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُيامِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّى شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَأَ خَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُمُّ بِمَاكَنُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ أَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوْقَ بَعَضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ



قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدَإِذْ أَرَّ تُكُّ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ يُمِّنَّهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَّكَبُّ رَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ١٠٥ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللَّهِ قَالَ فَيِمَا آغُويْتَنِي لَأَفْعُدُذَّ لَمُهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ مُمَّ لَا تِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَّ آيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَيْكِرِينَ ۖ قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّذْحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيُتَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَذِهِ وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ 📆 فَوَسَّوَسَ لحَكَمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَمُعَامَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْدِينَ أَنْ وَقَاسَمَهُمَ ٓ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلتَّنصِيدِينَ أَنْ السَّمِيدِينَ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَفَادَنهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْوَأَنَّهَكُمَا عَن تِلْكُمُا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوُّمُبِينٌ ٥

قَالَارَبُّنَاظَلَمَنَّا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِرُلُنَا وَقَرْحَمْنَا لَتَكُونَنُّ مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعَثُ كُرْ لِيَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلأَرْضِ مُستَقَرُّو مَتَنعُ إِلَى حِينِ اللهِ قَالَ فِيهَا تَعَيُّونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَنِيَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُولِيَاسَا يُؤَرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِيَاشُ ٱلنَّقُويَ ذَالِكَ خَيَّرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ مَيَدَّكُرُونَ ۞ يَنبَيْءَ ادَمَ لَا يَفَيْنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرَدُكُمْ هُوَوَقِيلُهُ وَنَ حَيْثُ لَانُرُونَهُمْ إِنَّاجَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 🚳 وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْجِشَةُ فَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا يَهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَّعْلَمُونَ ۖ أَنَّهُ فَلْ أَمْرَرَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَآدَعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَابَدَاً كُمْ تَعُودُونَ ۖ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ 📆

﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لِلا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيْبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُولِحِشَ مَاظُهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلَّا ثُمَّ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرَ مُنَزِّلْ بِدِء سُلُطَنْنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعَلَمُونَ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّتَهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُم لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ 6 يَبَنِيٓءَ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنيْنَا وَٱسْتَكَبِّرُواْعَنَهَا أَوْلَتِهِكَ ٱصْحَبْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلُدُونَ ٢٠ فَعَنَ أَظَلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذُّبَ بِتَايَنَتِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئَكِ حَقَّى إِذَاجَاءَ مُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ 🚳

قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمْدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْلَهَ أَخْلَهَ أَخَقَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَيِعًاقَالَتَ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبِّنَا هَنَوُلَآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِمْ فُامِنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِمْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَتَ أُولَىٰهُ مِرِلاُخُرَىٰهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَصْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يِتَايَنلِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّتُ مُلَمُ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِيحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرَ ٱلْجِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَمُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّكِيلِ حَنْتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهاكَ أَصْحَكُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلَ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهُ لَرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَدَّمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سْنَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوا أَن يِلْكُمُ ٱلْمِنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُه بِمَاكُن مَا مُلُونَ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَيُّكُمْ حَقَّآقَالُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بُيِّنَهُمْ أَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِسَيِلِٱللَّهِ وَسَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ ٥٥ وَبَيْنَهُمَا جِمَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَنَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٥٠ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَلُوهُمْ يِلْقَاءَ أَصْحَنِ إِلنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَفَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلأَعْرَافِ بِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَنهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ مَّنْتَكَكِيرُونَ ١٠٥٥ أَهَتُولَآءَ الَّذِينَ أَفْسَمَتُ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُدْتَحُزُنُونَ الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْكَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّارُزُقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مُ كَالْمَوْمُ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَاوَمَاكَ أَنُواْبِتَاكِلِنَا يَجْمَدُونَ ٥

وَلَقَدَ حِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا قَأْوِيلَهُ يُوْمَ يَا إِنَّ قَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ 🕝 إِنْ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلِّيسَلَ ٱلنَّهَارَيَطَلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَرَوَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَثْرِقِيا لَالْهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَنكِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىجِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَهُ حَتَى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالَاسُقْنَنهُ لِبَلَدِمِّيتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ - مِنكُلّ ٱلثَّمَرُ يُ كَذَ لِكَ غُغْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ مَّذَكُونَ فَعَلْكُمْ مَّذَكُونَ اللَّهُ وَكُ

وَٱلۡبَلَدُٱلطَّيۡبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ إِذْنِ رَبِهِ مُوۤالَّذِى خَبُثَ لَا يَغَيُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ 🚳 لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنْقُومِ أَعَبُدُ وَأَلَقَهُ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَكُأُ مِن قَوْمِهِ عِلِنَّا لَنَرَينكَ فِي ضَلَيْلِ مُّبِينٍ 💍 قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَمَلَالُةٌ وَلَكِكَنِّي رَسُولٌ مِن زَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعُلَمُونَ ۞ أَوَعِيتُمُ أَن جَاءَكُمُ ذِكْرُينِ زَيْكُمُ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِثَايَنَيْنَأُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ 🚳 ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنفُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّعُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَى الْنَرَبِياتُ الْنَرَبِياتِ فِي سَفَاهَةِوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْذِبِينَ ۞ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَنَّهُ وَلَنكِينِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ 🔞

أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَا مِعُ أَمِينُ ۞ أَوَعِجَبْتُهُ أَن جَآءً كُمْ ذِكْرُ مِن زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِيسُنذِ رَكُمْ وَأَذْ كُرُوٓ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓ أَمَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ ثُقُلِحُونَ اللهُ قَالُوٓ الْمِعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ فَأَلِنَا بِمَاتَعِ دُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمُ رِجْسٌ وَغَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَلَهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانُّ فَٱلنَّظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْـتَظِرِينَ ۞ فَأَجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنَانِنَآ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَالِحُأْقَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّنِ رَّتِكُمْ هَلَذِهِ مِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِمُورَوفَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

وَأَذْ كُرُوٓ إِذْ جَعَلَكُوْ خُلَفَآ مَنْ بَعَدِ عَادٍ وَبُوَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَافَأَذَ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ مَنَابِحَاثُرُ سَلُّ مِن زَّيَهِ مُقَالُوٓ أَإِنَّا بِمَكَ ٱلْرَسِلَ بِهِ. مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِيّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَيْرُونَ ١٠٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِدَيِهِ مُوقَالُواْ يَنصَىٰ لِحُ ٱثْلِنَا بِمَاتَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَنكِن لَاتْحِبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْمَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ يهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلُ أَنتُمْ فَوْمٌ مُنْسَرِفُون ٥

وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ١ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهُ رُونَ ٥٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ٥ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرُّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ وَإِلَىٰ مَدِّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُم مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ فَلَا جَآءَ تُكُم بَيِنَكُ أُمِّن رَّبِكُمْ فَأُوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُوا ٱلنَّكَاسَ أَشْسَيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْسَدُ إِصَلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجُا وَآذَكُرُوۤ الإِذَكُنتُ مَ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمُ مُوَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَكُةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي آرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَا آيِفَةٌ لَرْيُوْمِنُواْ فَأُصَبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا لَا وَهُوَخَيِّرُ ٱلْحَكِمِينَ

الْ قَالَ ٱلْمَلَا اللَّهِ مِنَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ النَّخْرَجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْنِرِهِ بِنَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَأَ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهَۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرً ٱلْفَيْنِجِينَ 😘 وَقَالَ ٱلْكَأْ ٱلَّذِينَّكَفَرُواْمِن قَوْمِهِ ، لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُ إِذَا لَخَيْمِرُونَ الله وَالْمُورَةُ مُم الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُوَلِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدّ أَبْلَغَنُكُمْ وَسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كُفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدَّ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرُّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 🕲

وَلَوَأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدُرِئَ ءَامَنُواْ وَأَنَّقَوْاْ لَقَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتِ يِّنَ السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنَكِنَ كُذَّ بُواْ فَأَخَذَ نَنْهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَ مِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَرْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا ٓ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدَلَايَسْمَعُونَ ٥ يِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَ مُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّ بُوَا مِن فَبَـٰلُ ۖ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ ۞ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهْدُ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثُرُهُمْ لَفَنسِقِينَ اللهُ أَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِتَايِئِينَاۤ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَايُهِ؞ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظُرُكُمْ فَكَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ 🚳 وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن زَّبِّ ٱلْمَنكِمِينَ 🚳

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ فَدَجِتْ نُكُم بِيَيْنَةِ مِن رَّيَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ۖ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِنَايَةُ وَفَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ١٠٥ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّيِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَاهِي بَيْضَآهُ لِلنَّيْظِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ اللهُ يُرْمِدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٥ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَنِيْرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِ عَلِيمِ ۞ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْزًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَبْلِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ غَنَّ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِحْرِ عَظِيدٍ اللهِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ ١٠٥ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ٥

قَالُوٓاْءَامَنَا بِرَبِٱلْعَكَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبِّلَ أَنْءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُو تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواٰمِنْهَا أَهْلَهُ أَفْسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿ لَا فَطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَعْ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ قَالُوٓ النِّنَا إِلَى رَيِنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥ وَمَانَنقِمُ مِثَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا يِّنَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّاجَأَة تَنَا لَبِّنَا ٱفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ مَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي. نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ٥٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آستَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَكَآءُ مِنْ عِبَكَادِهِ وَ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ فَالْوَا أُودِينَا مِن قَنَهُلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرَكَ يَفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدَ أَخَذُنَّا مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَّتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ 🚳

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِهِ مُواِن تُصِبَهُمْ سَيِتَةٌ يَطَّيِّرُوابِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَةُ وَأَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَ أَحَةً رَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا غَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۖ قَارُسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجَرَّادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَت فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْقَوْمَا تَجْرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَين كَثَفَتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهِ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ اللهِ قَائلَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَّهُمْ فِي ٱلْيَدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِنَا يَكِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَيْفِلِينَ 💮 وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَتَّكَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَاتَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعَرِشُونَ 🚳

وَجَنُوزْنَابِبَنِي ٓ إِسْرَ ۗ عِلَ ٱلْبَحْرَفَ أَتُوّاْ عَلَى قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُ مُ قَالُواْ يَكُوسَى آجْعَل لَّنَآ إِلَىٰ هَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۞ إِنَّ هَتَوُلآءِ مُتَكِّرٌ مُنَكِّرٌ مُنَاهُمْ فِيهِ وَيَكِيلُلُ مَّا كَانُواٰيَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَٱلْعَذَابُّ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءُ مِنَ رَّيَكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَٱتَّمَمَّنَّكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِءَٱدَّبَعِينَ لَيَـكَأَدُّوقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحٌ وَلَاتَنَّيْمٌ سَيِيلَٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِين ٱنظُرّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَانَهُۥفَسَوْفَ تَرَىٰنِيُّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكَبِلِ جَعَكَلَهُ، دَكَّ اوَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَدِنَكَ ثَبّْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكُلَنِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن بِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ١ وَكُن بِنَ ٱلشَّنكِرِينَ لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ اللهِ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ إِن يَسَرُوْا كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُوِّمِ نُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَـرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَ خِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْبِعَا يَكَيِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ١٠٠٥ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَيَظَتَ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيُّجِّزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مَ عِجْلَاجَسَدُ اللَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواطَالِمِينَ ۞ وَلَكَاسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رُبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۖ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَقِ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَّبُنَ أَسِفَاقًالَ بِنْسَمَاخَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَرَيِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ ٱخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِ ۖ ٱلأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِيلِينَ ٥ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَالْأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلََّخَذُواُ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُنْمَ غَضَبُ مِن زَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۖ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّبِيَّاتِ ثُعَّ تَابُوامِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتُ اللهِ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٥ وَأَخْنَادَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّا ٱخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنْهُ مِن فَبْلُ وَإِنَّنَّ أَتُهْلِكُنَّا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّافِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْراً الْعَنفرينَ

﴿ وَٱكْتُبُ لَنَافِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُ ذَنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآَهُ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتَكُلُ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَنِيْنَا يُوْمِثُونَ ۖ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُّولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِحَى ٱلَّذِي يَجِدُونَـهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُٱلِّتِي كَانَتْ عَلَيْهِةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَدُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۖ أَنْ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُمُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُميتُ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ 🚳 وَمِن قُوْمِر مُوسَىٰ أَمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ 🚳

وَقَطَّعَنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنْ ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنُتَا عَشْرَةً عَيْنَا فَلْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَكَمْ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَاكِ وَالسَّلُوَىٰ حُكُواْمِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقَنَ كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَإِذّ قيل لَهُمُ أَسْكُنُوا هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِيتُتُ وَقُولُوا حِطَّهُ وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكَدُانَغَفِرَ لَكُمْ خَطِيَّتَنِيَّكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فأرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ أَنَّ وَشَتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَدَأْتِيهِ مُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعُاوَيُومَ لَايَسَبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حَكَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🚳

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمُ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَا لُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَيِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ 🚳 فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُوا بِهِ ﴿ أَنِحَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَٱخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْيِسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ فَلَمَّا عَنَوْاعَن مَّا نُهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيدِي الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُمْ لَعَفُورٌ رَجِيمٌ ١٠٥ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا أَمِنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمُّ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِكنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُهُ مِنْأَخُذُوهُ أَلْمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصِّلِحِينَ

١ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ أَيْهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَنَّقُونَ ا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُ وَثُرِيَّا لَهُمْ وَأَشْهَلَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ٱلسَّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْ نَأَ أَن تَقُولُوا يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَٰذَاغَنِفِلِينَ ۞ أَوْنَقُولُوۤ أَإِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِ هِمْ أَفَنْهُلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهِ وَكُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِينَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۖ وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعَنَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَسُلُهُۥ كُمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَاْ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٥ سَأَةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَنِيْنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ 🚳 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَنبِرُونَ ١

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَمَّ أَوْلَتِهَكَ كَأَلَأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ ٥ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ فِي مَسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِي وَبِهِ ء يَعْدِلُونَ ۖ ۞ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا سَنَسَتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهِ أَولَمْ يَنَفَكُّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُّ ١ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِهِ ٱقْلَرُبَ أَجُلُهُمْ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ، يُوْمِنُونَ كُمَ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ أُو يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّا هُوَّتُقلَّتْ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهُأْ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

قُلِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِلِيَّمُفَلَمَّا أَثْقَلَت دُّعُوا ٱللَّهُ رَبُّهُ مَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَنِلِمًا لَّنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ فَلَمَّاءَ اتَّنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَاءَ اتَّنهُمَا فَتَعَلَىٰ ٱللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ اللَّهِ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنْمِتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ اللهُ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمَشُونَ بِهَآآَهُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُ مُ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُوا شُرَّكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ 🚳

إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَيَتُولِّي ٱلصَّلِيمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَايسَعُوآ وَمَرَائِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ كُ خُذِ ٱلْمَقُووَأَمْنَ بِإِلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمُ ا ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوّا إِذَا مَشَهُمْ طَلَّمِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبَصِرُونَ ۞ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَّ ثُعَّ لَايُقَصِرُونَ ٥ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتُهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِيٌّ هَنَذَا بَصَ آبُرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِلْقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَكَ ٱلْقُدْءَانُ فَأَسْتَمِعُواللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذَكُر زَيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْفَافِلِينَ ﴿ إِذَا ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلْكَ لَايَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ بِسَبُدُونَ اللهِ



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْنُمُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَّـرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِۦقُلُوبُكُمُ ۗ وَمَاٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّحَكِيمٌ ٥ إِذْ يُغَيِّنيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَتُعَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهَرَّكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۖ إِذْ يُوسِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ كُوِّ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُوا مِنْهُمْ حَكُلَّ بِنَانِ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَواْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَالْ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَنُوقُوهُ وَأَلَى لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدَّبَارَ ٥ وَمَن يُولِهِمْ يُومَينِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَهِ فَقَدَبَآءً بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللَّهَ قَلَكُهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَنِكِنَ ٱللَّهُ رَكَنَّ وَلِيسُبَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنّاً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْلِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُرُ فِتَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَلَاتُولَوْاعَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسَمَعُونَ ١٥٥ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُّمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّائْسَمَعَهُمُّ وَلَوَّ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَآعَلَمُوٓأَأَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَالْيَهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَاتَّـ هُوافِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَيَةً وَاعْلَمُوٓ الْنَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ 🚳

وَاذَكُرُواْ إِذَ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُستَضَعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَتَاوَىٰكُمْ وَأَيَّذَكُمْ بِنَصْرِهِ؞وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَمُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْنَيْكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّالَهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْسِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَدَكِرِينَ ٥٠ وَإِذَا لُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُتُنَا قَالُواْقَدْسَمِعْنَالُوْنَشَآهُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنَدَّأَ إِنْ هَنَدَّآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ أَنُّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَاتَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رْعَلَيْمَنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءَ أَوِ أَتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيرٍ ۞ وَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَآ ءُهُۥ ۚ إِنَّ أَوْلِيٓ الْوَهُمُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَنِكِنَّ أَحَةً رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَمَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مَحَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَأَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّهَ يُحْتُمُرُونَ ﴾ لِيَعِيزُ أَللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيثَ بَعَضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلَهُۥ فِيجَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ الْخَنسِرُونَ ١٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُ مِمَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتَ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَدْيِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْفَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ

، وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يُوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْرَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُتَكَلَّ خَتَلَقْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِيّ وَلَنِكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةً وَإِلْ ٱللَّهَ لَسَيِيعٌ عَلِيمٌ ٥ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَيْهِرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَلْنَنَزَعْتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَّتُمْ فِي ٓأَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيسُهُ فِيكَةً فَأَتْبُتُواْ وَآذْ كُرُواْ اللَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ 🚳 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَكَزَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِنَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيظُ ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَىٰ لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُنُّ فَلَمَّا تَرَآهَ تِٱلَّفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَ "يُمِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُّنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ۞ إِذْ يَ تَعُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ لَا لَهِ فَإِنَ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ فَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ اللَّهُ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّركَذَّبُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِدُنُوبِهِ مِ وَأَغَرَقْنَا مَالَ فِرْعَوْتَ وَكُلَّ كَانُواطَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنْهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَرَّةِ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ ٥ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِ ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِ مُعَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَّ كَفُرُوا سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّاٱسْتَطَعْتُ مِينَقُوَّةٍ وَمِن دِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ ۽ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُواْمِنهَى وِفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوكِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ لَانْظُلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥

وَإِن يُرِيدُوٓ أَن يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ.وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلْفَبَيْنَ قُلُوجِمٌ لُوَّانَفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيِّنَ قُلُوبِهِ مُوكَ كَالْحِكَنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَرَضٍ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَۚ وَإِن يَكُنُ مِنكُمْ مِنْكُمْ مِاثَةٌ يَغْلِبُوٓٱأَلْفُ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مَقَوَّمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ الْثَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمُ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَالْلَهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يُغَلِبُوٓ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ نَ كُونَ لَهُوَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُنْفِخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ٥ لَوْلَا كِلنَّهُ مِن ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَنَلًا طَيِّبَا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّنَا أَيْذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيعٌ ۞ وَإِن يُربِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ خَكِيمٌ ۖ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَّآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُرُ مِن وَلَنيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـنَّتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أُبُعَضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَدُّفِ ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُوافِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنْصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِهِكَ مِنكُو ۚ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِمَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

المنووق التوثيي بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَد مَّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَيسيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤ أَلَّكُرْغَيْرُمُعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّمَ ٱلْأَكْتِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبُسُّمُ فَهُوَخَيِّرُلَّكُمُّ وَإِن تُولَّتُمُّ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيدِ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيِّتًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدُا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدِّيِّمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٥ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُ وٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلِّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُواْ وَآقَا مُوااَلْصَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَا مَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُّ مَّ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرْفَمَا ٱسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمْ إِنَّا لَلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبَنَ قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَنسِقُونَ ۞ ٱشَتَرَوّا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيـالًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ اللَّهِ اللَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ لَا يَرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٥ فَإِن تَابُواْ وَأَفَاهُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَنَّكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن مُّكُثُوّاً أيَّمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوٓا أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُ مُ لَكَأَهُمْ مَنتَهُونَ الْانْقَائِلُونَ قَوْمَانَكَثُوَّاأَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدُهُ وَكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَغَشُوْنَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُ أَن تَغَشُوهُ إِن كُنْتُعُمُّوْ مِنِينَ 🐨

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرَهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمُ وَلَرْيَتَخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ . وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ هُمَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْـ مُرُوا مَسَدِجِدَ ٱللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ " أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مُ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ٥ إِنَّمَايَعْ مُرُمَسَ عِدَاللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَكِيِّكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ۖ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَابَسْتَوُرِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ٥

يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّنتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُنْقِيمٌ اللهِ خَلِيمِنَ فِهَآ أَبَدُّ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ الجَرُّ عَظِيمٌ ١ مَنَا يُمَا لَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِخْوَنَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم يِنكُمْ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ 🕝 قُلْإِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَ اَوْكُمْ وَإِنْنَ اَوْكُمْ وَإِخْوَنْكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَلُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكِنُ تَرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبِّ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا ﴿ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِتَ ٱللَّهُ مِأْ مَنْ وَيُوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ۞ لَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُمْ شَيَّا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْيِرِينَ ۞ثُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ ۖ وَأَنزَلَ جُنُودُا لَّهُ تَرَوُّهُ ۗ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَنِيرِينَ 🚳

ثُمَّرَ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَآهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَايَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ إِن شَاءٌ إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُون اللَّهُ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيِّرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَكَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبِّنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِلَّ عَوْلُهُم بِأَفُوا هِ فِي يُضَيِّهِ ثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِّلُ قَكَنَالُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّفَكَذُوٓ الْحُبَارَهُمْ وَرُهِبَ مُهُمَّ أَرْبَ ابَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِحَ آبَ مَرْبِكُمَ وَمَا آيُرُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوّا إِلَاهًا وَحِدُا لَّا إِلَاهُوْ سُبْحَسَنَهُ عَكَمًا يُشَرِكُونَ اللهُ

يُريدُونِ أَن يُطَفِئُوا نُورَاللَّهِ بِأَفُوا هِمَةً وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيعَ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِٱلْهُ لَكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَيْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلَّفِضَــَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابِ ٱليمِ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُلْهُورُهُمُ مُّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكَيْرُونَ اللَّهُ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ أَلِيهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ فَزَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْفَيْتُمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُقَدِيْلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ 🕲

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ ءُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفَرِّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَ مُعَامًا وَيُحِكَرَمُونَ مُعَامًا لِيُوَاطِئُوا عِلْتُواْعِدَةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَرَّمَ اللَّهُ زُيْنَ لَهُ مَرْسُوَّهُ أَعْمَىٰ لِهِمْ وَاللَّهُ لَايَهَ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِي نَكُ اللَّهِ مِنَا يُتُكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱتَّاقَلَتُمُ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَكِيزَةِ ٱلدُّنْكَ امِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ 🚳 إِلَّانَنفِ رُواٰ يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِكًا وَيَسْتَبَّدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ضَيْلَ شَيْءً قَدِيرٌ ۞ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَعْوُلُ لِصَهِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْ زَلَ آللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَكَوْهِكَا وَجَعَكُ كَلِيكَةُ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا ٱلسُّفَكَنُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَاللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ٥

آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدُا لَا تَبَعُوكَ وَلَئِكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَقِّي بَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَانِدِينَ ۞ لَايَسْتَغَذِ ثُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ أَن يُجَنِهِ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَقِينَ ۞ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِرَيْبِهِمْ بَثَرَدُّدُونَ ١٠٥ ﴿ وَلَوْأَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَلِكِن كَرِهَ اللَّهُ ٱلْبِكَاثُهُمْ فَتُبَّطَّهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِيدِينَ ۞ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَ وُضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْعُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُرُ سَمَّنَعُونَ لَمُثُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الطَّلْيلِينَ ٥

لَقَدِ ٱبْسَعُوا ٱلْفِتْ مَنْ قَبِ لَ وَقَسَلَهُ وَاللَّ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرَهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ ۚ أَلَافِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ إِلَاكَ فِينَ مُصِيبَةٌ يُكَفُّولُواْ قَكَدَأَخَذَنَا آمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكْتُولُواْ وَّهُمُ فَرحُونَ ۞ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُومَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُ هَلَ تَرَبُّصُونَ إِنَّا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَدَ يُنَّا وَخَنَّ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُواللَّهُ بِعَذَابِ مِّتْ عِندِوهِ أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّهُ وَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّهُونَ ۖ فَالَّهُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرْهًا لِّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كَنتُمْ قَوْمَافَاسِقِينَ ٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَدِهُونَ ٥

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُولِا أَوْلَندُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ٥ وَتَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُرُ وَلَئِكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَنَارَتِ أَوْمُدَّخَلَا لُوَلُوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعَظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَ لَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۖ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدرِمِينَ وَفِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِأَلِلَهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرَضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۖ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّكُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَلَّ لَهُ فَأَلَّ لَهُ فَأَلَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِهَأَ ذَيِلْتُ ٱلْمِخْذِي ٱلْمَظِيمُ اللَّهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ نُنَيِتُهُم بِمَا فِي قُلُومِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْدِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ۞ وَكَين سَكَأَلْمَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّا مَاكُنَّا فَغُوضٌ وَتَلْعَبُ قُلُ أَيِا لِلَّهِ وَءَايَنْ لِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْمَتُمْ تَسْتَهَيْزَ وَنَ اللَّهِ لَا تَعَمَّذِ رُواْ قَدَّكُفُرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِنكُمْ نُعَاذِبُ طَآيِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يُأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرُونَ الْمُنْكِرُونَ الْمُنْكِرُونَ الْمُنْكِرُونَ الْمُنْكِرُونَ عَنِ ٱلْمَعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكَفِقِينَ وَٱلْمُنَكَفِقَاتِ وَٱلْكُثْقَارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِيبِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُ فَيِهِ ٥

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمُوَلًا وَأَوْلَكَ دَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَيقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعَتُّمْ بِخَلَيقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ يِخَلَاقِ هِمْ وَخُصَّمُ كَالَّذِي خَسَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ١ أَلَوْيَأْتِهِمُ نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدِّينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَلَّكُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَكُتِّ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَدَ كَبَعْثُهُمْ أَوْلِيَآ أُوبِعَضَّ يَأْمُرُونَ مِأَلَمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَكِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدِزُّحَكِيمٌ ٥ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِيَّا بَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْدٍ وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَنِهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَىٰهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَـمُوا إِلَّا آنَ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَالِهُ. فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُتَّ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ ١٠٥ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَـ بِثَ ءَاتَىٰنَا مِن فَضَّ لِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّدْلِحِينَ 🚳 فَلَمَّاءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ ، بَخِلُوا بِهِ ، وَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ الله فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انْوَايَكُذِبُونَ ۖ أَلَّا يَعَلَمُوٓاً أَنِّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجْوَنِهُ مُ وَأَلَّ ٱللَّهُ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُ وَفَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ ٱلَّانِيُجَاهِدُ وَأَيْأُمُوَ لِلِيدَ وَأَنفُسِهِمْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرَّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرُّا لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ٥٥ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بَكْسِبُونَ ٥٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآيِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُفَلِيلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَ وَفَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللَّهُ وَلَاتُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَائَقُمُ عَلَى قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ وَ لَا تُعَيِّجِهُ لَكُ أَمْوَ لَكُمْ وَأَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أُللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنِيَّا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ ٱوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ 🚳

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ ۞ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِيهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ لَكُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعْيَمُ اللَّانَهَ لَرْ خَدِلِدِينَ فِيهَا ذَٰزِلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ لِيُؤَذِّنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ يُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيتُ الله لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَاءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِيدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَانَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِيَّهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَآ أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعِّيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَرَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتَّذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغْنِينَآ أُرَضُواْبِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🐨

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَارَجَعَتُمْ إِلَيْهُمْ قُل لَا تَعْتَدُرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُّمَ قَدْنَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّ ونَ إِلَّى عَلَيْمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَ لَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ السَّسَمَ لِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ إِذَا ٱنقَلَتِ تُمَّ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأْوَنَهُ مَجَهَنَّمُ جَهَنَّمُ جَزَآةً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ يُخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيَفْ اقَا وَأَجْدَدُ أَلَّا يَعْلَمُواُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْ رَمَّا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ الدَّوْآيِرَ عَلَيْهِ مْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ۖ وَمِنَ ٱلأَعْدَابِ مَن يُؤْمِرُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ وَيَشَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُكتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ أَللَهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ٥

وَٱلسَّنِهِ قُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْلَدُ لَهُمْ جَنَّنتٍ تَجَدِي تَعَتَّهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَنفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ عَنَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابِ عَظِيمٍ اللهِ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَيِّهُ رُهُمْ وَتُزَيِّهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُنَّمَّ وَأَلِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ 🚳 أَلَمْ يَعْلَمُوٓأُ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ فَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمَسَجِدًاضِرَادَاوَكُفُرًّا وَتَفَرِّبِقَأْبَيْنَ ٱلْمُوْمِينِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ كِنَّهُ مَ إِنَّهُمْ لَكُلِيبُونَ اللَّهُ لَانَقُهُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِهِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـفُومَ فِيدُّ فِيدِيجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِبَّ ۞ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنِ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَّ أَسَّسَ بُنْيَ مَنْ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَأَلْلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنَتُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ فَكُوبُهُم وَاللَّهُ عَلِيمُ مَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ تَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْكُم بِأَنِّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِنْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـنُلُونَ وَنُفَّ نَلُونَ ۗ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَىدةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُدُرَءَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهَدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواً بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعَتْمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

التَّنَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلْتَكَيْبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلتَّنجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاأَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤاأُوْلِي قُرُوۡك مِنْ بَعَدِ مَاتَبَيِّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ آسيغفارُ إِبْرَهِهِ مَلاَّ بِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِ دَوْوَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّانَبَيَّنَ لَهُوَ أَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّةُ حَلِيمٌ ا و مَا كَاكَ اللهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُعِيتُ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ٥ لَّقَد تَّا بَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَكِيجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنُ بَعْدِ مَا كَادَ يَـزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّتَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَثُ رَّحِيمٌ 🚳

وَعَلَى ٱلثَّلَنَتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا زُحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواۤ أَن لَّامَلَجَۖ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِ مِرلِتُ تُوبُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ بَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ٥ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مَ ظَمّاً وَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمُصَدُهُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَيِّلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُ م بهِ، عَمَلُ صَدَائِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأُ لَمُحْسِنِينَ 🚳 وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكَتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِّلَهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱللَّبِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنَيْلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعَلَمُوۤاْأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۖ وَإِذَامَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَاهِ = إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبَيْشُرُونَ وَأَمَاالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَ مَهُمَّ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِ مِّ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ ۖ أَوَلَا يُرَوِّنَ أَنَّهُ مَرُهُنَّتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّةَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَإِذَا مَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُ مَ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَبْ كُمُ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوا فِ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُتَمَّرُ حَرِيقً عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وَفُّ رَّحِيثُ ۞ فَإِن تُوَلِّواْ فَقُلْ حَسْمِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥ £33\$ \$3\$£

ألله التعتر الرجي الَّرْ تِلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ ٥ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْمَنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقِ عِندَرَجِهُمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَيْحِرُّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ رَبِّكُرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِنُ بَعَدِ إِذَ يَتَّهِ مِذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعُا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُا ٱلْغَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيعُ يِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآهُ وَٱلْقَكَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْيِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِفَوْمِرِ يَشَّقُونَ ۖ 💍

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَايَنْئِنَا غَنْفِلُونَ ۖ أُوْلَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيِمَاكَانُواْيَكْيِبُونَ ۞ إِنَّالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْهِمُ ٱلأَنْهَدُرُ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُونِهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَنُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِٱلْعَنْلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْيُعَجِّلُٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِلَقُضِىۤ إِلَيْهِمۡ أَجَـُلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَأَءَنَا فِي ظُلْغَيْنَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلإنسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّيهِ ﴿ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُۥمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّرٌمَّسَّكُّ كُذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَمَاكَاثُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ وَايَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَنَاءَ نَا ٱثْبَ بِفُرْءَ انِ غَيْرِهَ لَذَآ أَوْبَدِلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِ لَهُ مِن يَـلْقَآمِي نَفْسِيٌّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ فَ قُل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَاّ أَدْرَىٰكُمْ بِهِ مَفَعَدُ لِيثَتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبِلِهِ \* أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّ بَ بِنَا يَكِيْهِ عِإِنَّكُهُ، كَايُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شُفَعَتَوُنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَيٰعَ مَا يُشْرِكُونَ ٥ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِذُّ مِن زَيِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْ تَظِيرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنْ لَظِرِينَ ٥

وَإِذَآ أَذَهُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَائِنَاۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّواَ لَبَحْرٌ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّتَبَةِ وَفَرَحُواْ بِهَاجَاءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّوٓ ٱلْنَهُمُ أَجِيطَ بِهِمُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَبِي أَنِجُيُّ تَنَامِنْ هَاذِهِ النَّكُونَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ٥ فَلَمَّا أَنجَمْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقُّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰ ٱنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَسَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ نَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَنَمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُغْرُفَهَا وَٱزَّيَّانَتْ وَظَلِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمَّرُهَا لَيُلَا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يِنَفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْلَقِيمٍ

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَكُرٌّ وَلَاذِلَّةُ أُوْلَتِهِكَ أَصْعَنَبُ ٱلْجُنَّةَ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🕝 وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِتَئِةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّتِي كَأَنَّمَا آغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ النَّارِهُم فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَيُوْمَ نَعَشُ رُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَسَعُ وَشُرَكًا وَكُوْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَّكَا وُهُم مَّاكُنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ غِلِينَ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّأَ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوَ أَإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّي وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمَلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرُ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرِ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا لَنَقُونَ ٥٠ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَعَى فَمَاذَابَعَدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕝

قُلْهَلْ مِن شُرَكًا يَكُرُمَّن بَبْدَقُ ٱلْكَنْآقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللهُ يَسْبَدَقُا ٱلْخَلَقَ ثُمُ يُعِيدُ أُمُّ فَأَنَّى تُؤْفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلُمِن شُرَكًا بِكُرْمَن سَهِيئَ إِلَى ٱلْحَقَّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقَّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهُدَى فَالكُورَكَيْفَ غَعَكُمُونَ ٥ وَمَا يَنَّيِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ يِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَبُ لَارَبَّ فِيهِ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أُمّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ عِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ مِّلُكَذَّبُواْ بِمَالَمَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ فَأَنظُرَ كَيْفَكَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُوْمِنُ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِرِ ﴾ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرَيْنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُنَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ 🚳

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمَّى وَلَوْ كَانُواْ لَايْبِصِرُونَ اللهِ إِنَّاللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٥ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُوۤ إلاَّ سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ۞ وَ إِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمَّ أَوْنَنُوَقِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثَمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفَعَلُوبَ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُ مِّ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَايُظْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَندِقِينَ قُل لَا آمَالِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّي أَمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَأَءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ٥ عُلْ آرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُهُ مِيَكَنَّا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَننُم بِهِ عَهَ ٱلْتَنَ وَقَدَّكُننُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجَزُّونَ إِلَّا بِمَاكُنُنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ٥

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِهِ مُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأَوُٱٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ٥ أَلَا إِنَّ يِلِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَنِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَيْحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ ثَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَافِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرُحْمُةٌ لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَالِكَ فَلْيَضْرَحُواْ هُوَخَ يُرُومِنَا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرْءَ يْتُم مَّٱ أَنْ زَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَنَالًا قُلْءَآلِلَهُ أَذِ كَ كُمُّمَّأُمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفَتَرُونَ ٥ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُوفَضَالٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ٥ وَمَاتَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرِّءَان وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّ وَمَايَعْ زُبُ عَن زَيكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَين ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّافِي كِنَبِ مُّبِينِ ٥

أَلاّ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَد وَلَاهُمْ يَعْزَفُونَ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ اللَّهُ لَهُوُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الَوْفِ ٱلْأَخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ فَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ ٱلْآإِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْعِسِرًّا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُا سُبْحَننَةُ.هُوَٱلْغَيْنِيُّلُهُ,مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَننِ بَهِندَ ٱلْتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٥ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُقَلِحُونَ ٥ مَتَنَعُ فِ ٱلدُّنِي الثُّنِ إِلَيْمَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَيِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ۖ

٥ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَنْقُومِ إِنْكَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَيَّلَكِيرِي بِتَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَرَلَايَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰٓ وَلَا تُنظِرُونِ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَاسَأَلْتُكُرُ مِنَ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ مَكَتَّبِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَئِينَآ فَٱنظُرْكَيْفَكَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِ مَرْجُآ أَءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن فَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُوبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ ، يِعَايَنِنِنَا فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا مُجْرِمِينَ ٥ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَاذَا لَيحَرُّمُ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مَرُّمُ مِنْ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءُ كُمُّ أَسِحْرُهَنَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٥ قَالُوٓ أَجَعْتَنَا لِتَلْفِلْنَا عَمَّا وَيَجَدَّنَا عَلَيْهِ مَا بَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا نَعَنَّ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْنُونِي بِكُلِّ سَنحِرِ عَلِيهِ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُلْقُونَ ٥ فَلَمَّاۤ ٱلْفَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهُ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجَرِمُونَ ٥ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن فَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْئِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٥ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُوٓ أَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ اللَّهُ فَقَالُواْ عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَاجَّعْلَنَافِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَجَحْنَا بِرَحْمَيَاكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠٥ وَأَوْحَيْنَ ۗ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُّوتًا وَآجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمْ فِيسَلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَيْتِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةُ وَأَمُّولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيُضِلَّوا عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَكَ ٱمْوَلِهِ مِ وَاَشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَافَأَسْتَقِيمَاوَلَائَتِّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ ٱدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتَ بِهِ بِهُوٓا إِسْرَهِ بِلَّ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَ ثُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنفِلُونَ ٥ وَلَقَدَّبُوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّأُصِدَقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَقُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٣٠ فَإِن كُنْتَ فِي شَلِقٍ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُهُ وَنَ ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَأَءً كَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۖ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواٰبِ َايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنْهُمَاۤ إِلَّاقَوْمَ يُونُسَ لَمَنَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَاعَنُهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلِ اَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِر لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَننَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۖ ثُكُرُنُنجَةٍ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَارَآدَ لِفَصْلِهِ مِيْصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ . وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُمْ فَكَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيِّهُ وَكَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَاتَبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْحَكِمِينَ ٥ يَكُونَ هُوَيْنَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْرِكِنَابُ أُعْكِمَتْ ءَايَنُكُهُ مُمَّ فَصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ٥ ٱلَّاتَعَبُدُ وَالِلَّالِلَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُونُهُمَّ تُوبُوٓ إَإِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّلَكُا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤَّتِ كُلِّ ذِي فَصْلِ فَصْلَةً, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرِ ٣ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ ١ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَا بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِثُونَ إِنَّهُۥ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞

﴿ وَمَامِن دَآبَتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِ كِتَبِ مُبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْنَامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّاسِحُرُّمُيِينٌ ۞ وَلَيِنْ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لِّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِ مَلَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِي يَسْتَهُرْءُوكَ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَامِنْهُ إِنَّاهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ٥ وَلَهِنَ أَذَقَنْنُهُ نَعَمَآءَ بَعَدَضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّيِّ التَّعَيِّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورً اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَيِمْلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجِرُّكَ بِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ ،صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ٥

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبْقُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُ مِين دُونِ اللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِيقِينَ اللهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمُّ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْلَآ إِلَّهُ إِلَّاهُوِّ فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمَ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُرِفِهَا لَايُبَخَسُونَ الله الله الله الله الله الكرام الكرام الكرام المرام المرا مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيْهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ فَيْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ وَلَكِكِنَّ أَحَةُ أَلْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّاۤ أُولَكِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا ثُولًآ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَيِهِمُّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم إِلَّا خِرْةِ هُمْ كَفِرُونَ ٥

أُوْلَتِيكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُتُمِيِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاءُ يُضَنَّعَفُ لَمُهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمَعَ وَمَاكَانُواْ يُبْعِيرُونَ ۞ أَوُلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً وَعَمِلُواْ الصَّيْلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنَّ اللَّهِ مِثَلَّ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالَّا ٱفَلَا لَذَّكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ٥ أَنلَانَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَاوَمَانَرَنَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِ لُنَكَابَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَيْ لَكُمُ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَندِيدِ َ اللهُ قَالَ يَكُفُوهِ أَرَءَ يُنتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ مِفَعُمِيَتْ عَلَيْكُو أَنلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمُاكْنرِهُونَ ٥

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي ٱرَبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهِ إِن طَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَرَهُ مُّهُمَّ أَفَلَالَذَكَ مُرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ٱنفُسِهِمُّ إِنِّي إِذَا لِّينَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَلَدَ لْتَنَا فَأَكُثُرُتَ حِدَالْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ الْهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُ رِيمُعْجِزِنَ ﴿ وَكَلا يَنفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةٌ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَابَرِي ءُ يُعَمَّا يَحُسُرِمُونَ 🕝 وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا نَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِا وَلَا تُخْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٥

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاَّمِن قَوْمِهِ . سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن نَسْخَرُواْ مِنَافَإِنَّا نَسْخَرُمِنكُمْ كَمَّا تَسْخَرُونَ 🚳 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعُر اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَٱللَّهُورُ قُلْنَا آجِمْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آمْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْعَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ٥ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ اللَّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَنهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهِيَ تَجَرِى بِهِ مِنْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَ إِلِ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْدِ إِلِيَنْهُنَيَّ أَرْكَب مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلكَفِرِينَ اللَّهِ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَهَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُفِي ٓ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدُ اللَّقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَعْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَاتَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ 🚳 قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓأَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قِيلَ يَكُوحُ آهيط يسكنير مِنَا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْمِ مِنْ مَعَلَىٰ وَأَمَّمُ سَنْمَيَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيدٌ ۞ يَلْك مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ نَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْذَا فَأَصَبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌاْ قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنفَوْمِ لَا أَسْتُلُكُوْعَكَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🚳 وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوْا بُحْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنْفُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا يَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا غَغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 💮

إِن نَقُولُ إِلَّا آعَتُرَ مِنكَ بَعَضُ ءَالِهَتِ نَابِسُ وَءً قَالَ إِنِّ أُشْبِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اٰأَيْ بَرِيٓ ءُ مِمَّاتُشْرِكُونَ ۖ مِن دُونِهِۦفَكِيدُونِي جَمِيعَاثُوَ لَانُنظِرُونِ ٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَيْكُمْ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ حَفِيظُ المُ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُ فَانِجَيْتِنَاهُودُا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَّبَعُوۤا أَمْرَكُلُ جَبَّا رِعَنِيدٍ ١٠ وَأَيْعِمُوا فِي هَالِهِ وَالدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيامَةُ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِقُوْمِهُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَاَّخَاهُمْ صَدلِحَاْقَالَ يَنفَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُرُونِهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكُرَّتُوبُوۤ أَإِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبٌ اللهُ قَالُواُ يَصِيلِحُ فَذَكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبَلَ هَنَذَآ أَنْنَهَ مِنْ أَأَن نَعْبُدَ مَايَعْبُدُ ءَابَآ وُفَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥

قَالَ يَكَفُّوهِ أَرَّءَ يَثُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَ فِي مِن رَّبِي وَءَاتَنْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ، نَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ذَالِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ٥ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتُنَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَرْزُرُ اللَّهُ وَأَلْفَوَى ٱلْمَرْزُرُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَدِيْدِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَغَرُواْ رَبُّهُمُّ ٱلْابْعَدُا لِتَسُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنّاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَعِ قَالُواْ سَكَنُمُّا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَيْتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠٠ فَأَمَا رَءَ ٱلَّذِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَّتِهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَغَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِر لُوطِ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَكُهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

قَالَتْ يَنُوتِلَتَى ءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَىء عَجِيبٌ ١٠ قَالُوا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْر اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرِّكُننُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٥ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِنْ هِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءً تَهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِدِلْنَافِ فَوْمِلُوطٍ 🚳 إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّدُهُ مُّنِيبٌ ۞ يَتَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَنْدُآ إِنَّهُ فَدْجَآءَ أَمْرُرَيِكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ٥ وَجَآءَ مُرقَوْمُهُ مِهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُكُكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيِّفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَسِيدٌ اللهُ وَالْوَالْقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَوُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَىٰ زُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ أَ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبَحُ أَلَيْسَ الصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ٥

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَنِلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ٥ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ أُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ثَمِيطٍ ١٠٠ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحِيَّالُ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوْافِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚳 بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بحفيظ الله قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابِيَآؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُّاۤ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيعُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُشَعْرِإِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن زَّيِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَا حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

وَنَفَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ آن يُصِيبَكُم مِثْلُمَّا أَصَابَ قَنَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِيَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَّا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودٌ ٥ قَالُوا يَنشَعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَيْيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىنكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ قُلكَ لَرَجَمَٰنَكُ وَمَآأَلْتَ عَلَيْنَابِعَزِرْ ۞ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱغَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ٥ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّ عَنمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَى قِبُوٓ إِنِّى مَعَكُمْ رَفِيبٌ ۞ وَلَمَّاجِكَاءً ٱمْرُنَا غَيَّتِنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ 🚳 كَأَن لَوْيَغُنُوْ إِنِهَآ أَلَا بُعُدُ الْمَدِينَ كَمَا بَعِدَتُ ثُنُمُودُ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَاكِيْنَا وَسُلْطَىٰنِ مُبِينِ ۞ إِلَىٰ فِيرْعَوْنَ وَمَلَا يَهِ مُفَانَّبُكُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُنْبِعُوا فِي هَلَذِهِ وَلَعْنَةُ وَيُومَ ٱلْفِيكَةِ بِشَنَ ٱلرِفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ٥ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْفُرَىٰ نَقُصُّهُ مَلَيْكَ مِنْهَاقَ آبِدٌ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَنكِنظَلَمُوٓا ٱنفُسَهُمَّ فَمَآ أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ وَّكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ طَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِي رُّ شَدِيدُ لَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوَمٌّ بَخَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوَمُّ مَشَّهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ٥ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَحَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَهَيُّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُثَمَّ فِيهَا زَفِيرُّ وَشَهِيقٌ ۞ خَسْلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَهَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ عَثْرَ مَعْ ذُوذِ ١

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلاَءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبَلُ وَإِنَّالَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوصِ اللَّهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُنَبُ فَٱخْتُلِفَ فِيذُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيْكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ٥ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمّْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَفِعَ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تُطْعَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَلَا تَرَكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَهُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونِ فَ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَنتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّا كُرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَّنَّ ٱلْجَيِّنَا مِنْهُمٌّ وَٱتَّبَّعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَّا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۖ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِينُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 🚳

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَنِيدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ الله مَن رَجِمَ رَبُكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُتُيِّتُ بِهِ مِفْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظُةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَيَكُمْ إِنَّاعَنِيلُونَ ١٠٥ وَٱنلَظِرُوٓ الْإِنَّامُنلَظِرُونَ الله وَ الله عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ فَأَعَبُدُهُ وَتُوكَلَّ عَلَيْهُ وَمَارَتُكَ بِغَيْفِلِ عَمَّالَعَمْلُونَ ٥ स्वित्वे विक्र الَّرِيْلَكَ ءَايَنتُ ٱلْكِينَبِ ٱلْمُينِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّهَ انَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ غَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبْلِهِ، لَيِنَ ٱلْغَكَفِلِينَ ۞ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوكَبُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ

قَالَ يَنْبُنَى لَانَقْصُص رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ ٰ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّهِيتُ ۖ وَكَذَٰ لِكَ يَجْلَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِعُّدُ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَاهِيمَوَ إِسْعَنَىٰٓ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنَ لِلسَّايِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ . فَوْمَا صَلِحِينَ ٥٠ قَالَ قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِ يَلْلَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِيلِينَ ٥ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالُهُ لَنَصِحُونَ ١٠ أَرْسِلَهُ مَعَنَاعَ دُايَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُۥ لَحَنفِظُونَ ١٠٥ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذَهَبُوأُ بِهِ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَأَنتُ مُ عَنْهُ غَنفِلُونَ ١٠ قَالْوَالَينَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَيْرُونَ 🕲

فَلَمَّاذَهَبُوابِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّتُنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِيُّ وَتَرَكَّنَايُوسُفَ عِندُمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّثْبُ وَمَآأَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ۞ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ. بِدَمِرِكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُ كُمْ أَمْرُا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَانَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَّارُهُ فَأَرْسَلُواُ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُوهُ، قَالَ يَكَبُشْرَى هَنْذَاغُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيثًا بِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ۞ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَغَيِهِ دَرَهِمَ مَعُدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنهُ مِن مِّصْرٌ لِلأَمْرَأَ يُهِ ۗ أَكْرِمِي مَثْوَنْهُ عَسَىّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدُأْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَنَكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَلْنَّابِلَغُ أَشُدَّهُ وَءَالَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمُأْوَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🕝

وَرَوْدَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايٌّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٥٠ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِيِّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَننَ رَبِّهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَوِيصَهُ مِن دُبُرُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَيِأَهْ لِكَ شُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَبِهِ دَشَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِنكَاكَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ۞وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ.قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ، قُذَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٣٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنَّ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَرَبِرِتُرَاوِدُ فَلَنَّهَا عَن نَفْسِيةً ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَبْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّمُتَّكُاوَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِيكِينًا وَقَالَتِ الْحُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَى لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشِّرًا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللَّهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّيني فِيهٌ وَلَقَدْ زَوَدنَّهُ عَن نَفْسِهِ ، فَٱسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّنغرِينَ ٣٠ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِيَكَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْحَيْهِ لِينَ الله وَالسَّتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهُ مُذَالِمُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُ لَهُ حَتَّى حِينِ ٥ وَدُخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمَّراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَبْنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيخُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّنْيُرُمِنَّهُ نَيِنتُنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَيْنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴿ لِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ مِقَبَلَ أَن يَأْتِيَكُمُا ذَٰلِكُمَا مِتَاعَلَمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةٌ ءَابَآءِي إِبْرَهِيهَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبٌ مَاكَاكَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِٱللَّهِ عَلَيْ اَوْعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ يَنصَيحِي ٱلبِّجْن ءَأَرْبَاكُ مُنَّفَرَقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَنكِنَّ أَكُ ثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ يَصَنحِني ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ, خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَـ رُفَيْصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ عَيْضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِسَانِ ٣٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَتَكُنَاجٍ مِنْهُمَا أَذَكُرْنِ عِندَرَيِكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُانُ ذِكَرَرَيْهِ ، فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَاكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُصْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتِ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعْبُرُونَ 🐨

﴿ وَمَآ أَبُرَى نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ إِلَّهُ وَمَآ أَبْرَى نَفْسِيًّ إِنَّا ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ إِٱلسَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيْ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ السَّنْفِلِيمُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ مَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلَنِي عَلَى خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَثَاَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُصِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتُرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِ ، فَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَائَفَ رَبُونِ ۞ فَالْواْسَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ٥٠ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِخَالِمِهُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَ إِذَا أَنقَ لَبُوّا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لِعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوٓ إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْدُ فَأَرْسِ لَ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ 🕝

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِن فَبْلُ فَأَلِلَهُ خَيْرُ حَلِفِظُأَ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّبِحِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُوا مَتَنَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مَانَبَغِيٌّ هَٰذِهِ. يِضَاعَنُنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكَيْلَ بَعِيرَ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۖ قَالَ لَنَ ٱُرْسِيلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُوَّتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنَّنَيْ بِهِءٍ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ وَأَلَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ و وَقَالَ يَكَبَينَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْب مُّ فَرَقَةً وَمَا ٓ أُغَنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيٌّ إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَّا بِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـــــهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَكُ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ الله وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

فَلَتَاجَهَ زَهُم بِهَ هَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَائِةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۖ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ وَمَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ م زَعِيمٌ ١٠٠ قَالُوا تَأْلَلُهِ لَقَدْ عَلِمَتُم مَّا جِعْنَا لِنُقْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ اللهُ قَالُوافَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَنْتُمْ كَنْدِبِينَ اللَّهُ قَالُوا جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ مِفَهُو جَزَّ قُهُكَذَالِكَ نَعْزِي ٱلظَّلْلِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيدِثُمُ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَلَهِ أَخِيتُو كَذَالِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَ أَخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نُنْرِفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نُشَّآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ قَالُوٓ أَإِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مَّ قَالَ أَنتُمْ شَكُرُّ مَّكَانَآ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٥ قَالُواْيَّأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخَا كَيْمِرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَنكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَنعَنَا عِن دَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَىٰ لِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَتِفَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بَحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَأَنَ آبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْتِقُ امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَّى مَأْذَنَ لِيَ أَيَّ أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوَ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَاۤ إِكَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ ٥ وَسَنَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقُلْنَا فِيهَّا وَإِنَّا لَصَندِ قُونَ اللَّهُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بْرُجْمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيدُ ٱلْحَكِيدُ اللهِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَّكُظِيمٌ ٥ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَقَىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيْقِ وَحُرْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

يَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَتَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَتُسُوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُنَسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ اللهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَاعَةِ مُّزْحَاةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ۞ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذَ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓا أَوِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَّا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْمَنَ ٱللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبِ فَي قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٥ آذْ هَـ بُواْ بِقَيمِيمِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَــ ٱبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَآأَن تُفَيِّدُونِ اللَّهُ وَاتَاللَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَرِيمِ

فَلَمَّا آن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَسَهُ عَلَى وَجْهِدِ عَارْبَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَّا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ٣ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ فَكُلَّنَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوبِيهِ وَقَالُ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ عَامِينِينَ ۞ وَرَفَعَ ٱبْوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُسُجِّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأُولِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّيجِينِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبُدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَايِثَ آءُ إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآيَخِ رَوَّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي إِلْصَالِحِينَ ٥ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا تَسْتُلُهُ مَ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالِمِينَ ٥ وَكَأْيِن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ٥٠ أَفَا مِنُوٓ أَأَن تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ قُلْ هَلاِهِ وَ سَبِيلِيّ أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيٌّ وَسُبْحَنَّ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُانُوجِيَّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيِّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَسْنظُرُوا كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَيْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعَيْقُونَ ۞ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاء وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْفَوْدِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي فَصَحِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَوْلِي ٱلْأَلْبَنبُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِّيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِنَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَيْلِهِمُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ٱنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِهِ النَّمَا آنَتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ٥ عَنامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ الْ سَوَآءُ مِنكُر مَّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَ رَبِهِ ، وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُسْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ مُعَقِّبَنَتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا يِقُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطُمَعًا وَتُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهُ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ، وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجِدُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلَّهِ حَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْمَيِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتِلْعُ فَأَهُ وَمَاهُوَ بِيَلِغِهِ عَوَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَٰلَنِلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعَا وَكُرْهُا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْإَصَالِ ١٠٥٥ قُلْمَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذَتُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَّا ۚ لَا يَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعُا وَلَاضَرُّ أَقُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَنَ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآ مَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبُّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَنِاقَ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآةِ مَآءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِفَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا زَابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَيَدٌ مِثْلُهُ كُنْلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزُّيدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ٣ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوَّانَ لَهُم مَّافِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْأُ بِهِ عُ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ٥

﴿ أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زِّيكِ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى أَإِنَّا لِنَذَّكُّرُ أُوْلُوا ٱلاَ لَبُدِ ٥ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللُّهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ مُلْ وَيَحْشُونَ رَبُّهُمْ وَيُخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْجِسَابِ أَن وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ مِيرًا وَعَلَانِيَّةً وَيَدَّرَءُونَ وِ لَمْسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ صُّجَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمَلَّتِهِكُمْ أَلْمَلَّتِهِكُمْ أَيدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابِ ٣ سَلَنْمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا آ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ = أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهَكَ لَحُمُ ٱللَّعْنَةُ وَكُمُمُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبَّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْاوَمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ ٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّيةٍ ءقُلْ إِتَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ 🚳

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَنَابِ ٥ كُذَٰ إِلَى أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ فَدْخَلَتْ مِن فَبْلِهَآ أُمَّمُ لِتَتَلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَةُ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ نَوكَ لَتُهُ وَكُلَّتُ وَإِلَّتِهِ مَتَابٍ ٥ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيَرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ يَلِّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًاْ أَفَلَمْ يَأَيْنِي ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓأ أَن لَوْيَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعُنَّا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّهُ أَفَمَنْ هُوَقَاآبِمُّ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكًا ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَيِّعُونَهُ بِعَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ واْعَنِ ٱلتَّبِيلُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ مَّا مُمَّمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُهُمِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

الله مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدًا لَمُتَّقُونٌ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُنَّرُ أُكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا يَلْكَ عُقَبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَاتَّيِّنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ.قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِلِمَّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱنَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا وَاقِ ١٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبِلِكَ وَيَحَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ لِكُلِّلُ أَجُلِ كِتَابٌ يَمْحُواْ اللَّهُ مَالِشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ ٢٠٠٠ وَ إِن مَّاثُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْمَنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَلِلَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِبَ لِمُحَكِّمِهِ ، وَهُو سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٤ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْبِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْتُرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٥

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكَلًّا قُلْ كَفَن بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ مُ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ سُيُونَةُ إِنَّ إِنِّ الْفِيْدَةُ الْمُرَافِيْدُ مِنْ الْفِيْدِينَ الْمُرْدُونِ الْمِرْدُونِ الْمِرْدُ الْمُرْدُ الَّرْكِتَنُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَانِ تِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ أَنْ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْكَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ، لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْمَزيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسَى بِنَايَكِيْنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَكُنِ لِكُلِّ صَلَّمَارِ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْحَىٰكُمْ مِّنْ وَالْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّ " مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَين شَكَرْتُوْ لَأَ زِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَين كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ جَمِيدُ ۞ ٱلْمُرِيَّاتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَنَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَرَدُّوَا أَيْدِيَهُمْ مِنِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَا تَدَّعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ 🐧 ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِيرِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىُ قَالُوٓ الِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَاكِآؤُنَا فَأَتُونَا بِمُلْطَانِ مُّبِينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن غَنْ إِلَّا بِسَدَّرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَمَا كَاكَ لَنَآأَن نَّأَيْكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكُم عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُهُلَنَّا وَلَنَصَّهِ رَبَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنَحْفرِ حَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّيْلِمِينَ ٣ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَ الكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَأَسْتَفْتَحُواً وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدٍ ٥ مِنْ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَيَدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيَتِّ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَابٌ غَلِظُ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَيِهِ مَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٥

أَلَةٍ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ٥ وَبَرَزُوا بِلِّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوَا إِنَّاكُنَّا لَكُمُّ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ بِنَا ٱللَّهُ لَهَدَ يُنَكِّمُ سَوَآءً عَلَيْبِنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرَّنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنْنُ لَمَّا فَضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخِقَ وَعَدَالْخِقَ وَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْنُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّاآنَا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّيٰلِيينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعَيِّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اللهُ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا كَلِمَةَ طَيْسَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّعَآءِ ٥

تُوْقِيَّ أُكُلِّهَا كُلَّ عِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مِتَذَكَّرُونَ ٥٠ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ اللهُ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِيلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٥٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَذَلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَادِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِثْسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْلِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِهِ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ۞ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن فَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالٌ ١٠٥ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِ ٱلْبَحْدِ بِأَمْرِهِ \* وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَدَرُ ٥ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ

وَ اتَسَاكُمْ مِن كُلِّ مَاسَا لَتُمُوهُ وَإِن نَعَثُدُ وَإِن عَمْدُ وَإِن عَمْدَ اللَّهِ لَا يَخْصُوهَا ٓ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِي آجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلْدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَيْمِزًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَبَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ مَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ 🕝 رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىء فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدَّعَآءِ ٥ رَبِٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبِّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ أَنْ وَلَاتَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلْفِلَّا عَمَّايَعُ مَلْ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ

مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِيمَ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْيَدَتُهُمُّ هَوَآءً ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ بَيِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَشِّيعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن فَبَـٰلُ مَالَكُمُ مِن زَوَالٍ ٥ وَسَكَتُ تُمْ فِي مَسَحُونِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُ هُو وَبَيْنَ لَكُمْ مَكِيفَ فَكُلْنَا بِهِوْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو آنِيقَامِ ٥ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لْأَرْضِ وَٱلسَّعَوَتُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَنُغُ لِلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُوا بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَدٌّ كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ 6



وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيِّتَنَهَا لِلتَّنظرينَ ٥ وَحَفِظْنَاهَامِنَ كُلِ شَيْطُانِ رَّجِيمٍ ٣ إِلَّا مَنِ أَسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَكُ شِهَابٌ ثَيِينٌ ٥ وَأَلَازُضَ مَدَدْنَكِهَا وَأَلْقَيْمَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَتُتُمُ لَشُرِرَ زِقِينَ ٥ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُومٍ ٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَنَحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَشْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ، بِخَدرِنِينَ ٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَعْيِهِ وَنُمِيتُ وَتَعَنَّٱلْوَرِثُونَ ٥ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتَحِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ فَالْعَالَ الْإِنسَانَ مِن صَلَصَنلِ مِنْ حَمَا مِنْ سَنُونِ ۞ وَٱلْجَاّنَ خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَادٍ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيْكَةِ إِنِّي خَدْلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِنْسَنُونِ ٥٠ فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ مَا أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

قَالَ يَكَانِلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ 📆 قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرَخُلَقْتُهُ مِن صَلَصَدلِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيعٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ٣ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَرَبِ بِمَا أَغُوبِينَنِي لأُزْيَسَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🕝 إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اللهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٥ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ٥ لْمَاسَبْعَةُ أَبْوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُسَرَّةٌ مَقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ اللهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ اَمِنِينَ اللهِ وَنَزَعْنَامَافِ صُدُورِهِم مِنْ عِلَ إِخْوَنَّاعَلَىٰ شُرُرِمُنَقَدْ بِيلِينَ الكَ كَالْهُمْ فِيهَانْصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرِدِينَ ﴿ نَيْنَ عِبَادِي أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ ٥ وَنَيِثَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥ فَالْوَاْ لَا فَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيهِ ٥ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَفْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَيِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله وَالْوَاإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَ اللَّهُ وَلِي إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَالَمِنَ ٱلْعَنْدِينَ ٥٠ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْ تَرُونَ ١٠ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ﴿ فَأَنَّيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعْ أَذَبْ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو ٱلْحَدُّ وَآمَصْتُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَايِرَ هَنَوُّلَآءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهِـلُ ٱلْمَدِينَـةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَتَوُلآءٍ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ۞ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَخْذِرُونِ ۞ قَالُوٓا أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَيِينَ ۞

قَالَ هَتَوُلِآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُرْفَعِلِينَ اللَّهِ لَعَشْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرُيْهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّهُ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن سِجِيلٍ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَيِسَبِيلِ ثُمِقِيمٍ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْعَنْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَنالِينَ ۞ فَأَننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِرَمُّيِينِ ﴿ وَلَقَدْكُذَّبَأَصْعَنْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالْيَنَكُهُمْ ءَايُلِتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهِ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ٥٠ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ٥٥ فَمَّا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيٰيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَنْقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَتَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ اتَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۗ ٱزْوَاجَا مِنْهُمْ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُيِيثُ ٥ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ٥ فُورَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ 🖑 فَسَيَحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ وَٱعْبُدُرَيَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ وَيُوالِقِينَ الْمِعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ٥ أُنزَلُ ٱلْمُلَتِيكُةُ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ . عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* أَنْ أَنذِرُوٓ ٱ أَنَّهُ لَا إِلَنهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَ قِ فَإِذَا هُوَخَصِيدُ مُبِينٌ ٥ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ عِينَ ثُرِيحُونَ وَعِينَ تَنْرَحُونَ ٥

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَيْلِغِيدِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ النَّ رَبُّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيَّلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَا إِرُّ وَلَوْسَاءَ لَهُ دَنَّمُ أَجْمَعِينَ ٥ هُوَالَّذِي أَسْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ٥ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِ ٱلتَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـ أَلِيَّ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ 🕲 وَسَخَرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِلَّهُ مِنْ إِلَكَ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ و وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَنْهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِى سَخَّرَالبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطُرِتَا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَسَرَفُ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِنَّ بْنَعْنُواْمِنَ فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ مِّشَكُرُونَ ٥

وَٱلْفَيْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ كُو وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَّهُمَّ مَنْ مُعَدُونَ اللهِ وَعَلَىمَتُ وَبِالنَّحِيمِ هُمْ يَهْ مَدُونَ الْفَسَ يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِبٌ ٥ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمْوَاتُ عَيْرُ أَخْيَا أَوْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ كُرِّ إِلَّهُ وَكَمِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ الكَ لَاجَدَمَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ عَالْوَا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مِ بِغَيْرِعِلْمِ ٱلَّا سَاتَهُ مَايَزِرُونَ ۞ قَدُّمَكَ رَأَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُلْكِنَهُ مِ يَنَ ٱلْقَوَاعِدِفَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِ مَ وَأَتَىٰ لَهُ مُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ يُخْرِيهِ مَ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ يَكَ ٱلَّذِينَ كَنتُوتُشَعِّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْمِخْرَى ٱلْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ نَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوْ أَالسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلْ مِن سُوَّعُ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَذْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمُ خَيْلِينِ فِيهَا فَلَيْتُسَمَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوَّا مَاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواۡفِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَانُةٌ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّنَتُ عَدَّنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رَلْهُمْ فِيهَا مَايَشَآهُ وَبُ كُنَالِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۖ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَيْحَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَكَثِّرَ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ زَيِّكَ كُنَّالِكَ فَعَلَا ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمَّ وَمَاظَلَمَهُمُّ ٱللهُ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ فَأْصَابَهُمْ سَيِّتَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِيهِ عِين شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَاكِ أَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ ، مِن شَيْءٍ كُذَالِكُ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُسِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّبِسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهُ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلِغُوتَ فَيِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَانِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّلِصِرِينَ 🕲 وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَن وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَنكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَايَعَلَمُونَ 🚳 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَانِينَ ۞ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنْبُوَتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبِّلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يُتَوَكَّلُونَ اللَّهِ

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَا لَانُّوحِيٓ إِلَيْهِمُّ فَسَتَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لِلاَتَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبِيَنَنْتِ وَٱلزُّيُرُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ بَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْيِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّيْهِ مَ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ أَوَلَمْ بِرَوَّا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن ثَنَّيْءٍ يَنَفَيَوُّا ظِلَنَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدُ اِتِلَهِ وَهُرُدَاخِرُونَ وَيلَّهِ يَسَجُدُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَتِيكَةُ وَهُمُ لَايَسْتَكَبُرُونَ ١٠٤ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوقِهِمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٤٥٥ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ أَ إِلَنْهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَاهُوَ إِلَنْهُ وَكَعِدٌّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهُ وَلَهُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ۞ وَمَايِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۖ ثُمَّةً إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَالْيَنَاهُمُ مُ فَتَمَتَّعُوٓ أَفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَنَهُمُّ تَأَللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنَتِ سُبْحَنَتُهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ المُ وَإِذَا بُشِرَأُ مَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ اللهُ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ ٱلْمُسْكَلُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلدِّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ ۗ وَيِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🚳 وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِينَ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُُسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّينَ لَاجَرَمَ أَنَّ لْحُثُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُمْ مُفْرَظُونَ ۞ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ ٱصَعِرْمِن فَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُنْهُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْفِينِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِسْنُونَ 🕲

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبُنَّا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّدِينَ ٥ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرَا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِهَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٥ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱغَيٰذِي مِنَ لَيِلْبَالِ بُيُونَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِ مَا يَعْرِشُونَ ١٠ أُمُّ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْذِلِفُ أَلُونُهُ وَفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ مَنُوفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مِّن بُرَدَّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيتٌ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزِّقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَّادِي رِزْقِهِ مْعَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِا لَلِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٥

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ فَلَانَضْرِ بُوالِيِّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَاتَعْلَمُونَ ۞ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبَدُا مَّمْلُوكًا لَايَقْدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن زَّزَقْتُ هُ مِنَارِزْقًا حَسَنَا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَارًا هَلَيْسَتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكَ ثَرُهُمُ مَلَايِعً لَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِهِةُ لَا يَأْتِ عِنَيْرِهَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ٥ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمْرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَّتِحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ آخُرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَاتَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَوَالْأَفْتِدَةً لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ الَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِ جَوَّ ٱلسَّسَعَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ 🚳

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُونِكُمْ سَكَّا وَجَعَلَ لَكُرُ مِن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْنَا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَنَالًا وَجَعَلَ لَكُو مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَدِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبِيَّدُ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْحُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَنَعُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْ ثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ٥ وَبُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواُ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَوَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَالا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۖ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْرَيِّنَاهَتَوُلآءِ شُرَكَآ أَوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَوُا إِلَيْهِهُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِذِبُونَ ٥٠ وَأَلْقَوْأُ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالُمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَادُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ و مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَكُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآي ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْعَنِ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّ مَ وَلَائنَقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَاتَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَالَتَّخِذُونَ أَيْمَنَنَّكُرُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ يُوِءً وَكَيْبِيِّنَنَّ لَكُرْبُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْنَكِفُونَ 📆 وَلُوْشًاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🐨

وَلَانَتَّخِذُوۤا أَيْمَنَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَّ قَدَمُ بُعُدَثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُ مْ عَن سَكِيل ٱللَّهِ وَلَكُرُّ عَذَابُ عَظِيعٌ ٥ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قِلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌلَّكُونِ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ مَاعِندُكُرْيَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤ الْجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعُ مَلُونَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَنْلِحًا مِنْ ذَكْر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنْحِيدَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيعِ ﴿ إِنَّهُ الْيَسَ لَهُ أَسُلُطُنَّ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِ مُر يَتُوَكَّلُونَ ۖ إِنَّمَا سُلطَتْنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرَكُونَ 💣 وَإِذَابِدَّلْنَآءَايَةُ مَحَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعَـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِلَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِبِّلَ أَكْثُرُهُ لِا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُورُهُ مُ الْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْخُقَ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٥

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِنَشَرٌّ لِكَاتُ ٱلَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَيِيٌّ وَهَدَذَالِسَانُّ عَكَرَفِّ مُبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِئِتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِنَا بَنْ اللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ مَن كَفَرُ فِأَلِلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ فِإِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَ إِنَّ إِلَّا لِمِينَ وَلَنكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُ مَ عَذَابٌ عَظِيدٌ 🚳 ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ ۞ لَاجَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَنسِرُونَ ۞ ثُمَّرً إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِمَا فُيِّتُواْ ثُمَّ جَمَعَكُواْ وَصَابَرُوٓ إِلَى رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ 🚳

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِدُ كُعَن نَّفْسِهَا وَتُوكَّفُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْءَامِنَةٌ مُطْمَيِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَا فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْمَنَعُونَ ﴿ وَلَقَدَ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاكَمُ اللَّهُ مَلَاكَمُ اللَّهُ مَلَاكَمُ اللَّهُ مَلَاكَمُ اللَّهُ مَلَالًا طَيْبَا وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٥ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْسَةَةُ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مُ فَكَنِ ٱصْطُرَ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ آلَةَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلَنُلُ وَهَنْذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ ١ مُتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَمْهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ١ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلِلْكِن كَانُوٓ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

ثُمَّ إِذَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلشُّوَءَ بِجَهَلِلَةِ ثُمُّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ إِنَّ إِبْرُهِي مَرَكَاكَ أَمَّةً فَانِتَا لِلَّهِ حَيْيِفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ المُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ آتَيِعَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ آختَكَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَعَنسَبِيلِهِ أَوْهُواَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللهِ وَإِنْ عَاقَبْ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِ تُمُرِيدٍ وَلَين صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّنبِينَ ۞ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَلَّهِ وَلَا يَحْدَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ٥



عَسَىٰ رَبُّكُرُ أَن يَرْحَمَّكُمُّ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَحَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَ اٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كُمِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَامَهُ ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ ءَايِنَيِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِن زَّيْكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّيٰينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ، فِي عُنُقِهِ " وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا ١٠٠٠ أَقْرَأَ كِنَنْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهِ مِّنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَانْزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوبِ وَكَفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مَجْبِيرًا بَصِيرًا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآهُ لِمَن نُربِدُ ثُعَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمُ يَصِّلَنَهَامَذُهُومًا مَّدْحُورًا ١٠٥ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا اللهُ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ عَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِ مِلْا اللَّهُ لَا يَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهاءَ اخْرَفَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ أَلِا لَا إِيَّاهُ وَمِاْلُوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَاۤ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَحُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلَاكُو الْكُورِيمَا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبِّانِي صَغِيرًا اللهُ زَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَافِي نَفُو سِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلأَوْ يَعِينَ غَفُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِرْ بَبِّذِيرًا ٥ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ، كَفُورًا ١٠

وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن زَّيِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا اللهُ وَلَا تَجْعُلُ يَدُكَ مُغَلُّولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَلَقْعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا اللهِ إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْ يَزَّا بَصِيرًا ٣ وَلَا نَقَنُكُوۤ ٱ أَوْلَندَكُمْ خَشَيَةَ إِمَلَتَيْ نَحَنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَا خِطْتَاكِبِرًا ٣ وَلَانَقَرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللَّهُ وَلَا نَفْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن فَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٠٥ وَلَانَقْرَ يُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَأْوِيلًا ٥ وَلَا لَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا 🕝 وَلَاتَمَشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضُ وَلَن مَبْلُغُ ٱلْجِيَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُّرُوهَا ١

ذَالِكَ مِمَّآ أَوَّحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا اللَّهُ أَفَأَصْفَكُوْ رَبُّكُم بِٱلْبَيْنِ وَآتُّهُ ذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَةِ إِنَثَا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرُالَّ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسُيِّحُ بِجَدْدِهِ وَلَكِين لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوَّا عَلَىٰ آَدْبَنرِهِمْ نُفُورًا المُ يَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴿ فِي سَتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجُونَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوٓ أَأْءِذَا كُنَّاعِظَنمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

٥ قُلْكُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلَقَامِمَايَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِمْ فَكَيْنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَسْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ زَبُّكُرْأَعْلَرُ بِكُرْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُرْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ٥ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَاتَحْوِيلًا ١ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا 🕝 وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا يَعَنُّ مُهَاكِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابُاشَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٥

وَمَامَنَعَنَآأَن ثُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَاتُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَالُرْسِلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا تَعُويِفُ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُدْرَةَ الْأَوْمُغُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنَا كَيِيرًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا اللَّهُ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَيِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَّا أَكُمْ جَزَّاءُ مُوَفُورًا ٣ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجِلِبَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسُارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَكُنُّ وَكُفَى بِرَيِكَ وَكِيلًا ۞ زَّيُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا نَجَنكُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ ، يَبِيعًا ۞ ﴿ وَلِقَدْكُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرُزُقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ مُعَلَىٰ كِيْرِيِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَأُولَتِهِ كَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَاتَ فِي هَلَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ وَإِن كَادُواْ لْيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنُفْتَرِيَّ عَلَيْنَاعَ بَرُهُۥ وَإِذَا لَّا تَغَنَّذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّلُنَاكَ لَقَدُكِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتَاقَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّا ذَفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِثُمُ لَايَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدّ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا يَجَدُ لِلسُّنِّينَا خَوِيلًا ﴿ الْيَعِيدُ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُولِهِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودُا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ـ نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبِعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعَمُّودًا ٥ وَقُل رَّبّ أَدَّخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِيمِن لَدُنكَ شُلُطُ نُنَانَصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ٥ وَيُنَزِّلُ مِنَّ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٥ وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَلَى ٱلإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَاجِهَانِيةِ أُولِذَامَسُهُ ٱلشَّرُكَانَ يَعُوسُنا الله عَلَاكُلُ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيكُ اللَّهِ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَحِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْمَا وَكِيلًا 🚳

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيدِكُ ﴿ فَكُ مُلَّاكَ عَلَيْكَ كَيدِكُ اللَّهُ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ٥ وَلَقَدْ صَرِّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ ٱكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُن يَخِيلٍ وَعِنَبِ فَلْفَجَرَ ٱلأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِأَللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا 🕲 أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرْقَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نَوْمِنَ لِرُفِيَكَ حَتَّى ثُنَرَّكَ عَلَيْنَا كِنَبَّانَقُرَوُهُۥقُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ٣ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارُسُولًا ۞ قُل لَّوْكَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَ أُيمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَتِهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَسُولًا ۞ قُلْكَ فَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيِيرًا بَصِيرًا ٥

وَمَن يَهِدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدِّدُ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمَّ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَعَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَيُكُمَّا وَصُمَّا مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمُ مُكُلِّمًا خَبَتَ زِدْ نَهُ مُ سَعِيرًا 🕲 ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفُرُوا بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓ الَّهِ ذَا كُنَّا عِظَنَمًا وَرُفَنتًا أَءِ نَا لَمَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ۞۞ أَوَلَمْ يَرُوْأَأَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قِسَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَحْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَّى ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا ٥ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُمُ مُخْشِيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانَ قَتُورًا ٥ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظْنَكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُوزًا اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَنَوُلآءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرُوَ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَيِعًا ٥ وَقُلْنَا مِنُ بَعْدِهِ لِبَنِي إِمْرَةِ مِلَ ٱسْكُنُوا ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَأَيْخِرَةِ حِثْنَا بِكُرْلَفِيفًا ٥

وَبِٱلْحَقِيَّ أَنْزَلْتُهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْتُنَكَ إِلَّامُبَشِّرُا وَنَذِيرًا ٥ وَقُرْءَ أَنَّا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا قُلْءَ امِنُواْبِهِ = أَوْلَا تُؤْمِنُو ٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن مَّلِهِ = إِذَا يُسَّلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَآ إِنكَانَ وَعَدُرَيْنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ بَبِّكُونَ وَبَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٥ أَن قُلِ أَدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجَمُّهُ رَبِصَلَانِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَٱبْسَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَرْيَكُنَ لْهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذَّلِ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ١ राष्ट्रिया हैं रहें ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا ٥ فَيْسَمَّا لَيْنَذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَبُيْشِ رَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّاكِيْدِي فِيهِ أَبَدًا ۞ وَبُنذِ رَالَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّحَكَدَاللَّهُ وَلَدًا ۞

مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآيِهِ مُّرَّكُبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغَرُّحُ مِنْ أَفُواَهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَمَلَّكَ بَنخِمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَنرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْمَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ٥ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايْلِنَا عَجَبًّا إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيَيْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُانٌ فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهِفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓا أُمَّدُا ١٠ مَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُوأُ بِرَيِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ٢٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَنهَ آلَقَد قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠٠٥ هَنَوُلاَءِ قَوْمُنَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطَكِنٍ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥٠

وَإِذِ آعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمُّ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّيُّ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّرَّ وَرُعَن كَهْ فِيهِ مْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةِ مِّنَهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوۤ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلَ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُنْ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكُلُّبُهُ م بَنَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبُ اللَّ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لِيثَنَّرُ قَالُواْ لِيثَنَ يَوَمَّا أَوْبَعَضَ يَوْمِرُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِمَالَيِثْتُمْ فَكَابُعَتُواْ أَحَدَكُم بُورِقِكُمُ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَذْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُ وكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذَا أَبَدُا ٥

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنْ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَنَا زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثُلَاثُةٌ رَّابِعُهُ مْكَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِشُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَاً بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَّهُمْ قُلْرَيْ ٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُكَارِفِهِمْ إِلَّا مِلَّ ءَظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدُالُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَأَى وَ إِنِّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلَ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدُا ٥ وَلَيِثُواْ فِي كُهْفِهِ مُ تُلَاثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَسْعًا اللهُ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُوا لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ ٱبْصِرْبِهِ ، وَٱسْمِعْ مَا لَهُ مِ مِن دُونِيهِ ، مِن وَ لِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ وَأَحَدُا اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكَ لَامُبَدِلَ لِكَلِمَنيِهِ، وَلَن يَجِدُمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا

وَآصِيرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَدُّ وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنَهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَانُطِعَ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُۥفُرُطُا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرٌّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ فَازَّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِكَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةُ بِنُسَ ٱلشَّرَابُوَسَآءَتْمُرْتَفَقًا۞ إِنَّالَذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أُوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّنْتُ عَدِّنِ تَجْرِي مِن تَحْبِيمُ ٱلْأَنْهُ لَرُيْحُكُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِاتِي يَعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبْ لْمُم مَّثَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجِنْنَيْنِ ءَالَتَأْكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم يِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُزًا ١٠ وَّكَانَ لَهُ مُمَّرُّفَقَالَ لِصَاحِيهِ ، وَهُوَيْحًا وِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

وَدَخَلَ جَنَّ تَدُ، وَهُوَظَ إِلَمٌ لِنَفْسِهِ عَالَهُ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَاذِهِ أَبَدُا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّنَاعَةَ قَايِمَةً وَلَين زُّودتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا اللَّهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلا آشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَــَرَفِ أَنَاۚ أَقَلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَـُيرًا مِن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانُا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الا أَوْيُصِيحَ مَا وُهاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الله ۅۘٱٛڿۑڟؘؠۣؿڡۜڔۄ؞ڣۜٲڞؠۘڂۘؠؗڡؘۜڵؚؠٞڰڣۜؠ؋عؘڮؽٱٲڹڣؘؽڣؠٵۅؘۿؽڂٳۅؽؖ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنْكَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا اللَّهُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، فِتَةُ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنكَصِرًا ١٠ هُنَا لِكَ ٱلْوَكْيَةُ يلَهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۞ وَأَضْرِبُ لَمْهُ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآيَ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَابِ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَنِقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَرَيِكَ ثَوَابُا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةُ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أُوَّلَ مَرَّقَيْلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مِّوعِدًا ٥ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَنَوَّبُلْنَا مَالِ هَنَذَا ٱلْكِتَابِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَيِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَاْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ آسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَلُتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ ﴿ مَّاۤ أَشْهَدَتُهُمْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَيْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَستَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مَوْيِقًا أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا فِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَّهَا مَصرِفًا ٥

وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَّرُهُيْءِ جَدَلًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قَبُلَا ۞ وَمَاثُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيَجُدُدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدْجِضُواْبِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأَنذِرُواْهُزُوا ٥٠ وَمَنْ ٱڟٚڶؙڎؙڝڡۜڹڎؙڲٚۯۑؿٵؽٮؾؚۯۑؚڡٟ؞ڣٙٲڠڔۻؘۘۼڹۨؠٵۅؽؘۑؚؽٙڡٵڨؘڐۘڡۘؾۑۘۮٳۿؖ إِنَّاجَعَلْنَاعَكِي قُلُوبِهِمْ أَكِينَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ اذَائِهُمْ وَقُرَّأَ وَإِن نَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤا إِذَّا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو بُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ ، مَوْيِلًا ٥ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدُا ۞ وَإِذْ فَاكَــمُوسَىٰ لِفَتَـناهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّىٰ أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أُوْأَمْضِي حُقَّبًا ٥ فَلَمَّا بَلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُمَافَا تَخَذُسِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيّا

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانصَبَا اللهُ قَالَ أَرَهَ يُتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِعَجُهُا ١ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبِغٌ فَٱرْتَدَاعَلَى عَامَارِهِمَا قَصَصَا اللهِ فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوْسَىٰ هَلْأَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشَدُا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ١٠ وَكُيْفَ تَصِبْرُ عَلَى مَالَةً يَحِطُ بِمِحْتُرًا ١٠ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٱلْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللهِ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالُ أَخَرَقُهُما لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْزَاقَ قَالَ أَلَمَ أَقُل إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا ثُوَّاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَلْلَهُ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسَازُكِيَّةُ بِعَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِثْتَ شَيْتًا نُكُرًا ١

﴿ قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَيْحِ بَيْ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُربِدُأُن يَنقَضَ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيَنْنِكَ سَأَنَيِنَتُكَ بِنَأُومِلِ مَا لَمُرْتَسْتَطِعٍ عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فُكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَٱرَدِتُّأَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّاٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغَيْنَاوَكُفُرُا ٥ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْنَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُ مَاصَىٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُا ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزُهُ مَارَحْمَةُ مِّنزَيكُ وَمَافَعُلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْتَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ٥

إِنَّا مَكَنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَيًّا ١٠٠ فَأَنْبَعُ سَبَيًّا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغَرُّبُ فِي عَيْنٍ جَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَ هَاقَوْمَا قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهُ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمُّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيْعَذِّبُهُ,عَذَابًانُكُرًا ٥ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ،جَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللهُ مُمَّ أَلْبُعُ سَبَبًا اللهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَطَلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا سِنْزًا ٥ كُنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١ ثُمَّ أَلْبَعَ سَبَبًا اللهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَايَّكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْيَنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلَ بَحَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجَعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا سَدًّا اللهُ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِفُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبُرَالُهُ لِيلَّا حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُحُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ أَنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا الله فَمَا أَسْطَلَ عُوَا أَن يَظُهُرُوهُ وَمَا أَسْتَطَلَعُوا لَهُ نَقْبَا اللهِ

قَالَ هَنذَارَ حَمَّةٌ مِن رَبِي فَإِذَاجَاءً وَعَدُرَيْ جَعَلَهُ رَكَالَةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقَّا ۞ ﴿ وَتَرَكَّنَابِعَضَهُمْ يَوْمَ نِرِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَيُفِخَ فِي الصُّورِ الجَمَعْتَهُمْ جَعَالُ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَ إِلْكَسْفِرِينَ عَرْضًا ٥ ٱلَّذِينَّ كَانَتَ أَعْبُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَنَّخِذُ وأَعِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآةً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِينَ نُزُلًا فَ قُلْهَلْ نُنْيَتُكُم بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا اللهُ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَايَدِ رَبِيهِمْ وَلِقَآيِهِ، فَيَطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَزَنَّا فَ الْكَجَزَّاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَا كُفُرُواْ وَأَتَّغَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدُوسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلَ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكَكِلْمُنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَوُقِبُلُ أَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِثْنَا بِمِثْلِهِ مِمَدَدًا ٥٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِتُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَا ٓ إِلَّاهُكُمْ إِلَهٌ وَكِيدٌ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقُأَةَ رَبِهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِيدِأَحَدًا ٥



يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيتًا ٥ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَاتَ تَفِيًّا ۞ وَيَبِّزُا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِبيًّا ۞ وَسَلَنمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ٥ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْفِيَّا اللَّهُ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِم جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُوِيًّا ۞ قَالَتَ إِنِّي أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا أَنَّ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٥ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى ٓهَ بِينُّ وَلِنَجْعَكَهُ وَايَدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَانَ أَمْرا مَّقْضِيًّا ۞ ﴿ فَحَمَّلْتُهُ فَأَنْتَهُ فَأَنْتَهُ فَأَنْتَهُ فَأَنْتَهُ فَأَنْتَهُ بِهِ عَكَانَا فَصِيًّا ٥٠ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ بَلَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ٣ فَنَادَىٰهَامِن تَعِيْمَاۤ أَلَّا تَعَزَّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعَنُّكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزَى ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٥

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْسَنَّآفَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيْمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتَ بِهِ وَقُوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوَايِكُمَرْيَهُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًا اللهِ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أَمْكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا اللَّهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَمْنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَني نِيتًا اللهِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَالرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا اللهِ وَبَيْزًا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا أَنُّ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٢٠٠٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَنَهُۥ إِذَا قَضَىٰ آَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ٥ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم اللهُ أَسِمْ يَوْم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَنِكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَلِ مُّبِينِ ٥

وَأَنْذِ رَهُرْيُومَ ٱلْمُسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّا لَعَنُ نُرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجِعُونَ ٥ وَأَذْكُرُ فِٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقَانَبِيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمُ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَمُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا اللهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنَى أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهِ يَتَأْمَتِ لَا نَعْبُدِ ٱلشَّيْطُ نَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَّكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَّاغِبُّ أَنتَعَنَّ الِهَبِّي يَتَإِبْرَهِيمٌ لَهِن لَوْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ١٠٠٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُلُكَ رَيْنَ إِنَّهُ كَاكَ بِحَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَانَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا اللهُ فَلَمَّا أَعْتَرَ لَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيتًا اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتُ ا وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نِّيتًا

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِحَيَّاكُ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْمَيْنَا ٓ أَخَاهُ هَنُرُونَ نِيَيّاتُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَنِعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولُا نِّبِيَّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذَكُّرُ فِٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ٥ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمٌ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامُعُ نُوج وَمِن ذُرِّنَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَيْنَآ إِذَانْنَاكِي عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْسُجَدُاوَيُكِيًّا ١ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ جَنَّنتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَىٰ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ,كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهُ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَكُمَّأْ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللَّهِ تِلْكَٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ٣٠ وَمَانَئَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِزَيِكَ لَهُ مَابَكُينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 🍩

زَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَارُ لِعِنَدَيِّهِ هَلْ تَعْلَرُ لَهُ سَيِمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ ٱخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن فَبْلُ وَلَوْيَكُ شَيْتًا اللَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَنَّهُمْ مَوْلَجَهَنَّمَ حِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِتَا اللَّهِ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَقْضِيَّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَيُذَرَّا لَظَالِمِينَ فِيهَا بِحِثْنَا اللَّهِ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَ ايَنتُنَا بَيِّنَدْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا فَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتُنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأَوْأَمَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَ شَرُّمَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْأَهُدُى وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِلِحَنْتُ خَيْرُعِندَ رَبِكَ ثَوَابَا وَخَيْرٌ مِّرَدًّا 🕲

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَيْعَايَنْيَنَا وَقَالَ لَأُ وَتَيَنَ مَا لَا وَوَلَدًا الطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِا غَّخَذَ عِندَ الرَّحْيَنِ عَهدَا الصَّحَلَا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا اللَّهُ كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مَ ضِدًّا ٥ أَلَوْ مَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا اللَّهُ فَلَاتَعَجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١٠ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحَمَٰنِ وَفَدُاكٌ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ٥ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْيَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدَ جِثْتُمْ شَيْئًاإِذًا ۞ تَكَادُالسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ لَإِجْبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ إِللرَّحْهَن وَلَدًا ٥ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَينِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّمَنِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنَنِ عَبْدًا ٣ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلَّهُمْ ءَانِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ سَيَجْعَلُ لَمُهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالَّذًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هَلْ يَعِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ ٩ طه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ۞ إِلَّانَذْكِرَةً لِمَنَ يَغْشَىٰ ٢٠ تَنزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلتَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ٥ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَىٰ ٥ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَنُوتِ وَمَافِى ٱلأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحَتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْبِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَىٰ ٥ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ٥ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُو ٓ إِلَىٰ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ٥٠ فَلَمَّا أَنْنِهَا نُودِي يَنمُوسَيَّ ٥ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوري ٥

وَأَنَا آخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكِرِي ۗ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ٥ فَلا يَصُدُّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ ٥ وَمَا يَلْكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ٣٠ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَهِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ۞ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ اللَّهُ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ اللَّهُ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ٥ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَغَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ ۽ ءَايَدُّ أُخْرَىٰ اللَّٰ اللَّٰ يَكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرِي اللهِ الدَّهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ اللهُ قَالَ رَبِ آشَرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَمْتِرُلِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلَ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٣ يَفْقَهُواْ قُولِي ٥ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٥ هَرُونَ أَخِي اللهُ اللهُ وَبِهِ عِ أَزْرِي اللهُ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللهُ كَنْ نُسَيِّحُكُ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوبِيتَ سُؤُلُكَ يَنمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْكَ مَايُوحَىٰ ۞ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِ فِيهِ فِ ٱلْيَمِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُعَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اللهِ إِذْتَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَأَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ أَنْ فَرَجَعَنَكَ إِلَى أَمِلَكَ كَنْفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنُّ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجِّينَّكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فَنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَلْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قُدَرِ يَنْمُوسَىٰ ٥ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ آذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِثَايَنِتِي وَلِالْبِنيَا في ذِكْرِي اللهِ أَذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ اللَّهُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ بَتَذَكُّرُ أُوبِحُشَىٰ ۞ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا آ أَوْأَن يَطْغَىٰ ٥ قَالَ لَا تَخَافّاً إِنَّنِي مَعَكُمّاً أَسْمَعُ وَأَرَعَتْ ٥ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَيَكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمْ قَدْحِثْنَكَ بِمَا يَهِ مِن زَّيْكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ١ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوجِي إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتُوَلِّي ٣ قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يَنْمُوسَى ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُحُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتَنبُّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دُاوَسَلَكَ لُكُمِّ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ؞ أَزْوَلَجَامِن نَّبَاتِ شَقَّى ٥ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ لِآيَكِ لِأَوْلِي ٱلنُّهُلَىٰ ۖ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرَيٰ ۞ وَلَقَدْ ٱرْيَنَاهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّنَ ٥ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥ فَلَنَا أَيْمَنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ. فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مَعْنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشُرَالنَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْدُ فَجَمَعَ كَيْدَهُمُّمَّأَتَىٰ اللَّهُ عَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَّكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرَىٰ ٥٠ فَلْنَازِعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مُ وَأَسَرُّوا ٱلتَّجْوَىٰ اللَّ قَالُوٓ أَإِنْ هَٰذَانِ لَسَنحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُخرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ۖ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمُّ آثُنُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 🍩

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٥٠ قَالَ بَلَ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَّيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّاتَمْعَيٰ اللهُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِضِفَةٌ مُوسَىٰ اللهُ فَلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ اللَّهُ وَأَلِقِ مَا فِي يَعِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓأَ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرٌ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَبْثُ أَفَى اللَّهَ فَالْقِي ٓ لَسَحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓاءَامَنَابِرَبِ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ٥٠ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَأَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَيِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّيحْرِ فَلَأْ قَطِّعَ ﴾ أَيْدِيَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيَنَنْتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَقْضِ مَآأَنْتَ قَاضٌ إِنَّمَالَقْضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنِّيَا آنَ إِنَّاءَ امِّنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَائِئِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ الْمُخْرِمُ ا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِيحَنتِ فَأُولَتِيكَ لَمُمُ الدَّرَجَنتُ الْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَغِرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى 🕝

وَلَقَدْ أُوْحَيْتُ ٓ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْمَحْرِيْبَسَا لَّا تَخَفُّ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٣٠ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَيْسِيمُ مِنَ ٱلْمَعَ مَاغَشِيمُ مَ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿ أَنَّ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ ٥٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ اللهِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ٢٠٠ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَي قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَدنَ أَسِفُ أَقَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدِ تُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخَلَفْتُمُ مَّوْعِدِي ٥٠ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَّنَا حُمَلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٥

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ مُوَارٌّ فَقَالُواْ هَنْذَ آ إِلَّهُ كُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي كُ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مُقَوَّلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدَقًا لَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنفَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاً أَمْرِي اللهُ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَنْهَنرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُوٓا اللهُ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا مَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْمِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِعِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ يِهِ مَفَعَبَضْتُ قَبْضَتَ قَبْضَتَ أَمُنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي اللهِ قَالَ فَآذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَتَهُ فِي ٱلْبَعِ ضَعْنَا ﴿ إِنْكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِيعَكُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٥

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِنلَدُنَّا ذِكَرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِعَيمَلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا ٥ خَيْدِينَ فِيدُوسَاءَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِمُلَّاكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَيَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ زُرْقًا ٥٠ يَتَخَفَّتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا اللَّهِ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَنْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ بِنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجُاوَلَا أَمْتُ اللهِ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ٥ يَوْمَهِ إِلَّا لَنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلَا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمَا اللهِ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَىِّ ٱلْقَيْوُمِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلْلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَا يَغَاثُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا ١٠ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللَّهِ

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن فَبْلِأَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ رِذْنِي عِلْمُا؈ُ وَلٰقَدْعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدُلُهُ،عَـزَمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَ فِي السَّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسَ أَبْنَ اللهُ فَقُلْنَا يَتَنَادُمُ إِنَّ هَنْذَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا تَضَحَىٰ اللَّهِ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنْفَادَمُ هَلَ أَدُلَكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لْأَيْبِلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُتُمَاسُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ادْمُ رَبُّهُ مُعَوَىٰ ٥ مُحَ آجْلَيْكُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ فَي قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْفَى ٥ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ٥ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ٥

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنَتْكَ ءَايَنتُنَا فَنُسِيئَما ۗ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ٢ وَكَذَٰ لِكَ بَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِثَايِئتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَيْ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهِدِ لَمُمَّ كُمَّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِيهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُيٰ ٥ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١ فَأَصْبَرِعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّم بِحَمْدِ رَيِكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْيِسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ٥ وَلَا تَمُذَّذَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ \* أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانَسْتَلُكَ رِزْقًا أَخَنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُويُ اللهُ وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَ ابِعَا يَوْمِن زَّيِهِ عُلَّا وَلَمْ تَأْتِهم بَيْنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ﴿ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن فَبْلِهِ. لَقَالُواْرَيِّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِيْكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَذَرَك اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَّيْصٌ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ أَهْتَدَىٰ ٥



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَتْ طَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا آحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَرُكُضُونَ اللهُ لاتركفهوا وارجعوا إلى مآاترفتم فييه ومسنكيكم لعلكم تُسْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِينَ اللهُ فَمَا زَالَت يَلْك دَعُونِهُمْ حَقَّىٰ جَعَلْنَكُمُ مَصِيدًا خَيْمِدِينَ ٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَيْعِيِينَ ١٠٠ لَوْأَرُدْنَآ أَن نَّنَجِذَ لَهُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَنعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبِيَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ وَلَدُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ٥ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٥ أَمِ المِّخَذُوٓ أَءَالِهَةُ مِنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الْ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُدَّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَا فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ لَايُسْتَلُّ عَمَّايَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ اللَّهُ أَمِه ٱتَّخَاذُواْمِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا مَّكُرٌ هَاذَا ذِكُرُمَنَ مِّعِي وَذِكُرُمَن قَبْلِي بَلَأَ كُثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ٥

وَمَا آرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ مُلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ أَتَّخَهَٰذَ ٱلرِّحْنَ وَلَدَاْسُبْحَنَهُۥ بَلْعِبَادٌ مُّكُرِّمُونِ ۞ لَايَسْيِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوَلَّمْ مَرَّٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّارَيَّقَا فَفَلَقَنَّاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ٥ وَجَعَلْنَافِ ٱلأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ وَبَعَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَعَفُّوظُ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِيهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٠٠ وَمَاجَعَلْنَا لِيَشَرِقِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٣٠ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَتُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 🚭

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُثُمْ وَهُم بِذِكُرُ الرَّحْمَانِ هُمْ كَيْفِرُونَ ٥ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَهُ يَقِينَ ٥ لَ لَوْيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُو أَحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ أَ فَتَبَهَتُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهَزِهُ وَنَ ١٠٠ قُلْ مَن يَكَلَّوُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْيَنْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْر رَبِهِ مِ مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لْمُمْ ءَالِهَا أَنَّمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونِ ٥ اللَّهُ مَلَّا مَنَّعْنَا هَلَوُلاَّهِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُوْأَ فَالْايْرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَدَامُونَ ١٠٠٠

قُلْ إِنَّا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ مَإِذَا مَايُنذَرُونَ ٥ وَلَهِن مَّسَّتَهُ مُنفَحَةٌ مِّن عَذَابِ رَيْك لَيَقُولُكَ يَنُويُلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَيْلِمِينَ ٥٠ وَيَضَعُ ٱلْمَوَيْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ فَلَا ثُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتَةِ مِنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيدِنَ الله وَلِقَدْ ءَاتَيْنَ امُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيّآ وَذِكْرُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَنَذَا ذِكْرُمُبُارِكُ أَنزَلَنْهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَيلِمِينَ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُلَّاتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ أَنْ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَمَا عَيْدِينَ 6 قَالَ لَقَدْكُنْتُو أَنتُهُ وَءَابَآ قُرُكُمْ فِيضَلَالِ تُبِينِ ۞ قَالُواْ أَجِثْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ ٥٠ قَالَ بَل زَيُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنَّاعَكَى ذَٰلِكُو مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَفَكُمُ بَعَدَأَن تُولُوا مُدْيِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّاكَيِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَائِ قَالِهَ مِنا إِنَّهُ أَلِمِنَ ٱلظَّيلِمِينَ السَّالِمَ السَّالِمِينَ قَالُواْسَمِعْنَافَقَيَ يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ٥٠ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ، عَلَىٰ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١٠٠ قَالُوٓ أَعَالُوٓ أَعَالُتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِنَالِمُتِمِنَايَتَإِبْرَاهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُو ٓ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ١٠٠ أُمَّ تُكِسُوا عَلَى رُءُ وسِهِ مَر لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ تُؤُلَّا وِ يَنطِقُونَ ١٠٥٥ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهُ أَفِي لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ السَّافَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَنصُرُواْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَعِيلِينَ ﴿ قُلْنَايِنَنَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَنَمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْبِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَتَعَيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَارَالصَّلَوْةِ وَإِينَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَكَ عَنبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَعِيْنَكُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَكَيْثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَنسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّمَالِحِينَ وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَكَبْلُ فَأَسْتَجَبُّ نَالُهُ وَفَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ ۞ وَنَصَرَّيْنَهُ مِنَ ٱلْعَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرُدُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَتُتَ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَهْدِينَ فَفَهَّمْنَكُهَا سُلَيْمَكُنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمُأْوَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ وَعَلَّمْنَكُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِكُرُونَ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَّكُنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّي شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَلُونَ عَسَلُونَ عَسَلُونَ عَسَلُا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّر وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّبِمِينَ ٣ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،فَكَشَفْنَامَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَانَيْنَهُ أَهْلُهُ. وَمِثْلَهُم مَّعَهُ مْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ٥ وَإِسْكَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ الله وَأَدْخَلْنَكُهُمْ فِي رَحْمَتِمَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَّدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَاكَ إِنِّه كُنتُ مِنَ ٱلظَّيٰلِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَالُهُ وَنَجَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَكُذَٰلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَرَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ مُرَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ الله فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَنِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَكُهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبُ أُوكَانُوا لَنَاخَشِعِبِ ٥

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَٱبْنَهَا ٓءَاكِةً لِلْعَكَلِمِينَ ۞ إِنَّ هَلَذِهِ ٣ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطُّ عُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم صَكُلَّ إِلَيْنَارُجِعُونَ اللَّهِ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ ، وَإِنَّا لَهُ ، كَنِبُونَ ۞ وَحَكَرُمٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ حَقَّ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَآقَتَرَبَ ٱلْوَعَـ دُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَنَـ رُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويَلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْكُنَّا ظَيْلِمِينَ اللهُ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَنَوُلاَّهِ ءَالِهَةَ مَاوَرَدُوهِكَا وَكُلُّونِهَا خَلِلْدُونَ ٥ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٥

لَايَسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ٥ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَٰذَايَوَمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُوتُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوي ٱلسَّكَاآءَ كَظَى ٱلسِّجِلَ لِلْكُتُبُكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَلُقِ نُعِيدُهُ مُوعَدًا عَلَيْمَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِيَ ٱلصَّمَالِحُوبَ ۞ إِنَّ فِ هَاذَالْبَالَعُا لِقَوْمِ عَكَبِدِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ الله فَكُوانِكُمَا يُوحَى إِلَى أَنْمَا ٓ إِلَهُ كُمُ إِلَكُ وُكِيدً فَهَلَ أَنتُم مُسلِمُون اللهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَفْرِيثُ أَمْرِيكِ أَمْرِيكِيدُ مَا تُوعَدُونَ ٥ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِعِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنتُعُ إِلَى حِينِ اللَّهُ قَالَ رَبِ ٱخْكُرُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْكُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ 🐨 हिं में इंटर्स

يَتَأَيُّهُا النَّاسُ الَّهُ فُوارِيَّكُمُ إِنَّ كُولُولُهُ النَّاعَةِ مَّنِي أَ مَيْلِيدٌ ۗ فَنَمَ نَدُونَهَا تَذَهَالُكُلُ مُرْضِعَةِ مَنْأَ أَرْمِنَكُ وَبَقْنَدُعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وَرَى ٱلنَّاسَ شكنرى وماهم بشكنري ولنبكن عذاب أقوشديد اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِد لَ فِي ٱلَّهِ بِعَثِيرِ عِلْمِر وَيَشِّبِهُ كُلُّ مَّيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُنِبَ عَلِيوالْنَهُ مَن تَوْلَاهُ فَالْنَهُ مِيْضِلْهُ وَجُدِيدِ إِلَّ مَنْآبِ ٱلشَّهِيرِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُرْفِ رَبِّ وَنَ ٱلْمُعْتِ فَإِنَّا خَلَقْتُنَكَّرُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَعَّةِ ثُمَّةً مِنْ عَلَقَةُ وَثُمَّرِ مِن مُصَعَدَةٍ كُفَلَقَةٍ وَهَي تُفَلِّقَةٍ وَلَنْسِينَ لَكُمَّ وَلُقِيزُ فِي ٱلْأَرْمَادِ مَانَتَامًا إِنَّ أَجَسِلِ شَسَمَى ثُمُّ تُغْرِيعُكُمْ طِفَلَا ثُمُّ إِنَّهُ لِلْفُواْأَتُ ذَكُمْ وَمِنكُم مِّن بُنُولْ وَمِنْكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْفُلِ ٱلْمُشْرِلِكَيْلًا يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْي شَيْنَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ عَلِيدَةً فَإِذَا أَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَالَةُ ٱلْمُأَرِّتُ وَرُبُتُ وَٱلْمُنْتُ مِن كُلِّ رُوْجٍ بَهِيجٍ ۞

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْكَتُّ وَأَنَّهُ رَبُعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَبِّ فِيهَا وَأَنِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ٥ ثَانِيَ عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَيِيلِ لَلَّهِ لَهُ مِن ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ مِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِمَاقَدُمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا عِلَيْمِ لِلْعَبِيدِ ٥ وَمِزَّ لَتَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ مَعَرُ أَطْمَأَنَّ بِهِنْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِهِ عَنِيرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُّرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَزَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفْعِهِ وَلِيَسُ ٱلْمَوْكِي وَلِيثُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ١٠٠٥ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَانَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْكَ وَٱلْاَنْكِ خَرَةِ فَلْيَمْدُ دَبِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقطَعُ فَلْيَنظُرْهَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَدَيُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ اللَّهَ الْمَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَٱلِهُبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١٠ ١٥ ١ هُ هَنَانِ خَصْمَانِ آخَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَمْمُ مَّقَنِّمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَزَادُوۤا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّ أَعِيدُ وَافِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ أَلَّهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَتِ جَنَّاتٍ مَجْرِي مِن مَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَافُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرُ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٥

وَهُدُوٓ إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله والمستعلم المستعلم المستعلم الله والمستعلم الله والمستعلم ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرُهِهِ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَالًا تُشْرِلْ فِي وَ شَيْنَا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآيِمِينَ وَٱلْقَايِمِينَ وَٱلرُّكِّع ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِمَ يَأْتُوكَ رِجَسَالًا وَعَلَىٰ كُلِ صَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِ فَجَ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعَلُّومَنتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْرُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيُقْضُواْتَفَنَّهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ مُ وَلْيَظَوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ اللَّهُ وَكُن وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ، عِندَ رَبِيدُ، وَأَجِلَتَ لَكُمُ ٱلأَنْفُ مُ إِلَّا مَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَكِيبُواْ ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ مِنْ وَٱجْتَ مِنْهُ أَقُولَ الزَّودِ ٥

حُنَفَآهَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ الكُوْرِفِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهُ آإِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيِّيقِ ۞ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكُا لِيُذَكُّرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيرُ فَإِلَٰهُ كُرُ إِلَّهُ وَلِحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْسِيِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْنَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآأَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّافَةِ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلَنَاهَا لَكُرُمِن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَّكُرُ وَأَأْسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنُهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّكُلَالِكَ سَخَرَنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ مَّشَكُرُونَ ١٠٥٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وُهُمَا وَلَيْكِن بَنَا لَهُ ٱلنَّقُوفِي مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرُهَا لَكُرُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَ مَكُورٌ وَبَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورٍ ٥

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَ لُوبَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِ إِلَّا أَبْ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَتُ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْيِرا ۗ وَلَيْنَصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن ٱللَّهُ لَقَويَ ۗ عَنِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكَوْهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَيِلِّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُولَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَيَمُودُ اللهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَصْحَنْ مَدْيَنَ لِكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُنْفَكَانَ نَكِيرٍ اللَّهِ فَكَأَيْنِ مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُعَطَ لَهِ وَقَصْرِمَيْدِيدٍ ۞ أَفَكَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بَمَّا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلِنَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ آلَتِي فِٱلصُّدُودِ 🚳

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيْكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّانَعُدُّونَ ۖ ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٥ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُبِّينٌ ١ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُّم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيعٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّا فِي مَايِئِينَامُعَاجِزِينَ أَوْلَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ المُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي ٱمَّنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ءَايَنتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ مَكِيمٌ اللهُ عَلِيمًا مَايُلَقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْمَنَّةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِـالْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخِيتَ لَهُ فَلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلِكَ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَقِوَنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلَكُ يَوْمَهِ ذِيلَةِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِنَايَئِينَافَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْمَا ثُواْ لَيَــرْزُقَنَهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَــنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَكِيرُ ٱلدَّزِفِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَايَرْضَوْنَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَسَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ مُثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَيُّ هُ ٱللَّهُ إِنْ ٱللَّهَ لَعَ فُوُّ عَنَفُورٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّهِ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَيَعِيعٌ بَصِيرُ دُونِيهِ مُوَالْبَنْطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُرْتَدَأَكَ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۖ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَيْفُ ٱلْحَيِيدُ الْ

ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ رَّحِيثٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإنسَانَ لَكَ غُورٌ 🕲 لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَ لَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمِ وَإِنجَنَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعَ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكَ لَهِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 🕲 ٱلْوَتَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلَطَكَنَّا وَمَالَيْسَ لَحَتَم بِهِ عَلِمٌ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ٣٠ وَ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَأَقُلُ أَفَأَنِيَثُكُم بِشَرِّين ذَلِكُو ۗ ٱلنَّارُوعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْرَ ٱلْمَصِيرُ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُواْ لَهُ ۚ إِلَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبِكَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيَّنًا لَايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللَّهُ مَافَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِيُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوحَ عَرِيزُ اللَّهُ يَصَعَطِفِي مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ رُسُلُا وَمِنِ ٱلنَّامِنَ إِنَ ٱللَّهَ سَكِمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ الْأُمُورُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـ دُواْ وَاسْجُـ دُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأَفْعَ كُواْ ٱلْحَنْيُر لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَا بَعْتَبُنَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِعِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُوْ وَتَكُونُواْشُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَعْتَصِمُوا بِأَللَّهِ هُوَمُولَكُكُرُ فَيْعَمُ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٥ سِيُونَا الْمُؤْمِنُونَا

مِنْ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَخْذِ الْتَ

قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ بِهِمْ حَنفِظُونَ ٥ إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرَعَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ٥ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ مِن سُلَنَالَةِ مِن طِينِ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْعَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ٣ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُصْغَةَ عِظْكُمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَمَ لَحُمَّا ثُرَّأَنْشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَلِكَ لَمِيَتُونَ ١٠٠ ثُمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا فَيْعَتُونَ ٥٠ وَلَقَادَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ 🕲

وَٱنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً يُقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بهِ لَقَادِرُونَ ( اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ ، جَنَّنتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَب لَكُرْفِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُوسَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْخِ لِلْاَ كِلِينَ۞ وَإِنَّلَكُمْ فِي ٱلأَنْعَنِيهِ لَعِبْرَةً أَنْسَقِيكُرْمِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ٣٠٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّٱ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ يَتَلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيَكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَافِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ إِنَّ هُوَلِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُوا بِهِ عَقَّى حِينِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْفِ بِمَاكَ نَبُونِ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسْنَا فَإِذَا جَسَآءَ أَمْرُنَا وَفَسَارَٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّرَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْتِ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَلِيَّهُم مُّعْرَقُونَ ٥

فَإِذَا ٱسْتَوَيِّتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ لَعَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًامُّبَارَكُا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللَّهُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٣٠ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُرُ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلًا نَنْقُونَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَكُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَذَآإِلَّا بِنَثَرٌ مِتَلُكُرُ يَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ١ وَلَينَ أَطَعَتُم بِنَثَرَا مِثْلَكُرُ إِنَّكُرُ إِذَا لَّحَلِيرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُهُمْ وَكُنتُهُ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَانَمُونُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَعْنُ لَهُۥ بِمُوَّمِنِينَ ۖ قَالَ رَبّ ٱنصُرْفِي بِمَا كَذَّبُونِ ٥ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَيْصَبِحُنَّ نَكِيمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا ءَاخَرِينَ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ اللَّهُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا أَتْمَرَّأُ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةُ رَّسُولُهُ مَا كُنَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَكُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعُدُا لِقَوْمِ لِلاَيُوْمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِتَابَنَتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَابُهِ، فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَنِيدُونَ ۖ قَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِ ﴾ ٱلْمُهْلَكِينَ ٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْلَدُونَ ٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ وَ مَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَا إِلَى رَبُوفِونَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَٱعْمَلُواْ صَنلِحًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ وَإِنَّ هَاذِهِ الْمَثَّكُرُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرَحُونَ اللهُ فَذَرَهُمْ فِي غَشَرَتِهِ مُرحَيَّ حِينٍ اللهُ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُوبِهِ ، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمُّ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَلَلَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيبَهِمْ لَايْشَرِكُونَ ﴾

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ كَجِعُونَ ٥ أُوْلَيْهِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَاسَنِيقُونَ 🚳 وَلَاثُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْتُ يَنطِقُ بِأَلْحَقَ وَهُرْلَا يُظَلُّمُونَ 🚳 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَنِيلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا أَخَذَنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتَرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّا لَهُ مُ مِنَّا لَا لُنُصَرُونَ اللَّهُ مَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نُتَانِ عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مَ عَلَىٰٓ أَعْفَىٰ بِكُرْنَىٰ كِصُونَ ١٠٥٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ، سَنِمِرًا تَهَجُرُونَ ۞ أَفَاهُ يَدَّبَرُوا ٱلْقَوْلَ ٱمْرِجَآءَ هُرَمَا لَرَيَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لِمَرْبَعْ رِفُواْرَسُو لِمَمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ المَّرْيَقُولُونَ بِهِ عِنْهُ اللهِ عَاءَهُم بِٱلْحَقِ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِ كَرِهُونَ ۞ وَلُواتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كُ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ مُعَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠٥ أَمْرَتَتَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ اللهُ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ اللهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِحَرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِمُونَ ٥

\* وَلَوْرَجِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَايِهِم مِن ضُرِ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥ وَلَقَدُأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْلِرَجُمْ وَمَا يُنْضَرَّعُونَ ٣ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قَالُوٓا أَءِذَا مِنْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَنَّا أُءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ ۞ لَقَدْوُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِ آَوْنَا هَلَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَلْأً إِلَّا أَسْنَطِيرًا لَأَوَّلِينَ ٥٠ قُل لِمَن ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ اللهُ قُلْمَن زَّبُ ٱلسَّمَنوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم الله سَيَقُولُونِ لِللَّهِ قُلْ أَفَ لَا لَنَّقُونِ اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُ رَمَعْ كَمُونَ ١٥ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ أَثُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٥

بَلْ أَتَيْنَكُمُ بِإِلْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ٥ مَا أَتَّفَ ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَنْهِ بِمَاخَلُقَ وَلِعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبَحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ عَدلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُل رَّبِ إِمَّا تُرْيَنِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَ لَا تَجْعَكُ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّدِلِينِ اللهِ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ اللهِ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ آخْسَنُ ٱلسَّيِّتَةُ نَحَنُ أَعَلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ٥ وَقُلِ رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ اللَّهُ لَعَلِيَّ أَعَمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تُرَّكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَقَاآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُّونَ 🕝 فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيدِ وَلَا يَسَاءَ لُونَ فَمَن تُقَلَّتُ مَوْزِينُهُ. فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ أَلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَمَنَ خَفَّتْ مَوَّزِينُهُ, فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمُ فِيهَا كَلِيحُونَ ٥

أَلَمْ تَكُنْءَ ايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُسُّم جَاثُكَذِبُوكَ ۞ قَالُواْ رَبِّنَاعَلَبَتَ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ۞رَبِّنَآ ٱغْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَالِمُوبَ ۖ قَالَٱخْتَثُواْفِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ رَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّيْحِينَ ٥ فَأَتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ مَصْحَكُونَ ٥ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِيرُونَ ﴿ قَالَ كَمْ لِيَثْتُرُفِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ اللهُ قَالُواْلِيثْنَايَوْمًا أُوْبَعَضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْمَادِينَ ٢٥٥ قَسَلَ إِن لِيَثْنُدُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُ مِتَعَلَمُونَ ١٠٠ أَفَحَسِبَتُ مُ أَنْسَاخَلَقْنَكُمْ عَبِثُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُورَبُ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ءَلَخُرُ لَا بُرْهِكُنَ لَهُ بِهِ وَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ اللَّا يُقْلِحُ ٱلْكَلْفِرُونَ ١٠ وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١

\_الله التعنز التحد سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ لِيَنتِ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ ٥ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَأَكُلِّ وَجِدِينِتُهُمَا مِأْنَةٌ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرُ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٥ ٱلزَّانِيلَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهُمَّا إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَّاءً فَأَجَلِدُ وَهُرُ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَالُوا لَهُمْ شَهَندَةً أَبَدًا وَأَوْلَتَهَكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُ ٥ وَالَّذِينَ بَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُتُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ إِلَّهُ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَلِيسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيدِينَ ٥ وَيَدَّرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَكِنَ ٱلْكَيْدِينِ ٥ وَٱلْخَلِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرُلْكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ أَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَالْمَا إِفْكُ مُبِينٌ اللَّهُ لَوَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ ثُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيْهِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ الْكَندِبُونَ ٣٥ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَسَّكُرُ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَيَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُرُمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ \* وَتَعْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيٌّ ٥ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلْتُومَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَاذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْمَانُ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ وَأَلِمِ شَلِهِ إَبْدًا إِن كُنْهُم مُّوْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ٥ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبِّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمَ لَاتَعْلَمُونَ ٥ وَلَوْلَا فَضْ لَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ الشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مَا أَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُرِينَ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُنزِّقِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ٥٥ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓ الْوَلِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَاجِيِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَفَ ٱلْغَيْفِكَ تِ ٱلْمُوْمِنَنِ لُمِنُواْ فِي ٱلدُّنْبَ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ نَشْهُدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ يَوْمَهِدِيُونِهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُهِينُ الْمُهِينَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَانَ الْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَنَ ۗ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدُونَ لِلطَّيِّبَدَيُّ أَوْلَكَيْكَ مُبَرَّهُ وَنَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيعٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ مُوتِّاعَيْرَ مُبُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَيُسَلِمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَدَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٢٠٠٠

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَا آلَحَدُا فَلَائَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ كَ لَكُمْ وَإِن فِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْفَٱرْجِعُواْ هُوَاَّذِكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيةٌ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَامَتَنْ لَكُورٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكْتُمُونَ 🚳 قُل لِلَّمُ وَمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكَىٰ لَمُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 👸 وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَابُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۗ وَلِيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِ نَّ وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ هَاكِآهِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْأَبُكَآيِهِ كَ أَوْأَبْنَاءَ بُعُولَتِهِ كَ ٱوۡإِخۡوَائِهِنَّ ٱوۡبَنِيٓ إِخۡوَائِهِر﴾ أَوۡبَنِيٓ أَخُواۡتِهِنَّ أَوۡبَنِيٓ ٱخۡوَاتِهِنَّ أَوۡبِسَآ إِبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُمَّ أَوِالتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِ ٱلطِّلْفُلِ ٱلَّذِينَ لَرَّيَظُهُرُواْ عَكَىٰ عَوْرَاتِ ٱللِّسَاَّةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُرْ ثَفْلِحُونَ 🚳

وَأَنكِ مُواْ ٱلأَينَمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّنلِحِينَ مِن عِبَادِكُرُ وَإِمَّابِكُمْ يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِلِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِلِمْ اللَّهُ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصِّلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْلَغُونَ ٱلْكِلَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ مَكُمٌّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصَّمْنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ لِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ ءَايِئتِ مُبَيِننَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن مِّيكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ اللهُ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِيشَكُوفِرِفِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبُدَرَكَ فِرَيْتُونَةِ لَاشَرْفِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّعَكَ نُورِ بَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَأَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ اللَّهِ أَن أَيْدُونٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرفَّعَ وَيُذِّكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُقِ وَٱلْاَصَالِ ۞

رِجَالُ لَا نُلْهِم بِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِفَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَكُرُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابٍ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَعْنَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآةً حَتَّى إِذَا جَاءً وُرَادُ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ مُوَفَّعُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِلَجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَعَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ بِسَدَهُ الْمَ يَكَدُّيرَنَهَٱوْمَنَ لَزِيجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ٥ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ لَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُۥ وَتَسْبِيحُهُۥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۖ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ ٱلْوَتْرَأَنَّ ٱللَّهُ يُسْرِجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمُّمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَنَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَيْهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَّ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَنْمَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابٌرْ قِهِ عِيدُ هَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٥

بُقَلِبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَنِرِ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ مِن مَّا يَوْفِينَهُم مِّن يَعْشِي عَلَى بَطْينِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ مَغَلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنزَ لِنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَكَتِّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَثَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّرَبَّوَكِّي فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيثُ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْمُقُ يَأْتُوَا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْبَالُوَا أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةٌ مِلْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِلِيَحْكُمْ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْسَمِعْنَاوَأَطَعْنَاوَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الله وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانُقَسِمُوأَطَاعَةُ مَعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِبِمَاتَعُ مَلُونَ 🚭

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيِّلْتُ مُّ وَإِن تُعِلِيعُوهُ تَهْمَّدُواْ وَمَاعَلَ ٱلرَّمُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنغُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمْ لُواْ الصنيحنت ليستخلفنه في الأرض كما استخلف ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ وَلَيْسَبِدِلْتُهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَيَعَدَذَالِكَ فَأَوْلِيَهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ 🚳 وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْهَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِيزِينَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُولِيِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَالُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَزِّيتٍ مِن مَبْلِصَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحً بَعْدُهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضُحُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ٥

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِ فُواْكَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن مَّيْلِهِ مُركَنَالِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيدُّ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ يْكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِي جُنَاعٌ أَنْ يَضَعَى ثِيبَابَهُ عَيْرَمُتَ بَرِّحَنتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وَاللَّهُ سَيِيعٌ عَلِيدٌ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُيكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِكَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَمَّهُ لِيكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أعسَمِكُم أُوبُيُوتِ عَنْيَكُم أُوبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُونِ خَكَلَيْكُمْ أَوْمَا مَلَكَنُهُ مُّ هَا يَعَهُ أوصديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَيِيعًا أَوْأَشَ مَا كَأَفَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ يَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞

إِنَّمَا ٱلْمُوّْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ، عَلَيْ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلِكَيْمَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَفَإِذَا ٱسْتَثْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَالِيهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمْ ٱللَّهْ إِنَى ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثٌ ١ اللَّهُ إِلَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكْدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا فَذَيْعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدُ الْ أَلِيدُ الْ أَلِيدَةُ مَا فِي ٱلسَّكَمَا وَالْأَرْضِ قَلْدَيْعَ لَمُ مَا أَنْتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ مَنَ عَلِيمٌ ۖ المُونَةُ الْمُرْقِبَالِنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ولِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّدُهُ فَقَدِيرًا ۞

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَهُ اللَّهَةَ لَا يَعَلَّقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَرَّا وَلَانَفَعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا الله وَقَالُوٓ الْسَنطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ آكَتَنَبَهَا فَهِيَ تُمَّلَىٰ عَلَيْدِ بُكِرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ، كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُكُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ۞ أَوْيُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزُّ أَوْنَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا أَوْقَالَ ٱلطَّنلِمُوبَ إِن تَنَّبِعُوبَ إِلَّارَجُلَامَسُحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا أَنْ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدَنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١٠٥ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيَقَامُقَرَيْنِ دَعَوَاهُنَالِكَ ثُبُورًا ١ لَانَدْعُواْ ٱلْمِوْمَ ثُبُورُا وَحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ٥٠٠ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتِ لَكُمْ جَزَاء وَمُصِيرًا ۞ لَمُمْ فِيهَامَايَثَاءُ وبَ خَلِدِينً كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدَامَسَ وُلَا ١٥٥ وَيَوْمَ بَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمَلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلاء أُمُّ هُمْ صَمَلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَآأَنَ نُتَّخِذُمِن دُونِكَ مِنْأُوْلِيَّآءُ وَلَكِكِن مِّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۖ فَ فَعَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونِ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَهُ عَذَابًاكَيِرًا 🐠 وَمَآآَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصَيرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتِ كُدُّ أَوْنَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ آسْتَكُمْ وَأَفِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يُرَوِّنَ ٱلْمَلَكِيكَةَ لَا يُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ١ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِكَآءُمَّنتُورًا ١٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِيدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرُّلُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٥ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلتَّمَاءُ بِٱلْغَمَلِمِ وَأُزِلَا لَكَتَمِكُهُ تَنزِيلًا اللهُ الْمُلْكُ يَوْمَهِ إِلَا حَقُّ لِلرَّحْنَيُّ وَكَانَ يَوْمُاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ٥ وَبَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَّيْهِ يَكَفُولُ يَنَلِيْتَنِي ٱلَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَرُ أُتَّخِذُ فُلَانَّا خَلِيلًا ۞ لَقَدْأَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكَرِيَعُدَ إِذْ جَآءَ فِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ وَكُلْالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُّوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيَجِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ۚ فُؤَادَكَ وَرَّتَلْنَهُ تَرْبِيلًا 💣

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِتُنكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ إِلَّى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانُاوَأَضَكُ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَنَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُۥ أَخَاهُ هَنْرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيَنْ تِنَا فَدَمَّرْ يَنْهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادُاوَتُمُودَا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّاضَ بِنَا لَهُ ٱلْأُمْثَالُ وَكُلَّاتَ بَّرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتُواْعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ كِرُونَهَا أَبْلُ كَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُــُزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَتَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِنكَادَ لَيُضِيلُنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلَ سَبِيلًا اللهُ أَرَهَ يَتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَنهَ لُهُ مُوَينَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللهِ

أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَكِيِّ بَلْهُمْ أَصَلَّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ ٱلظِّلُ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلُهُ,سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ تُمَّقَعُ مَنْهُ إِلَيْمَنَا فَبَصَّا يَسِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْسَلِ لِهَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتَا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥ وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيكَ مُثْمَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَهُ طَهُورًا ۞ لِنُحْتِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْنَا وَيُشْقِيهُ، مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْصَرَّفَٰنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِنَ أَكَثُرُ النَّاسِ إِلَّاكَفُورًا ۞ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْبَيْةٍ نَّذِيرًا ۞ فَالَاتُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَلْذَاعَذَبُّ فُرَاتُ وَهَلَذَامِلُحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِيَنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّخَجُورًا ٣ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِهِ عَظَهِمِ اللهِ

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْمَرًا وَيَذِيرًا ٥ قُلْمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَقُوكَ لَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِمِيدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ٥ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّا ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِّ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِ يَرًا اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَتْجُدُ لِمَاتَأَمُّرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٤ ١٠ مُكَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُنِيرًا ٥ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوٓ أَرَادَ شُكُورًا ٥ وَعِبَادُ ٱلرَّحْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُسَجَّدًا وَقِيْمًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ ٓ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ٥

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهُاءَ اخَرُ وَلَا يَقَّتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُوكَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُصَلِّعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ وَ مُهَانًا اللهِ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَنلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوَبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغَو مَرُّواْكِرَامَا ٥٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْبِعَايِكِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْلَنَامِنْ أَزْوَيِحِنَا وَذُرِيَّكِيْنَا قُرَّةً أَعْيُبِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَتِهاكَ يُجْدَرُونَ ٱلْخُدْفَةَ بِمَا صَهَرُواْ وَبُلَقُونَ فِيهِا يَعِيَدُ وَسَلَامًا اللهِ خَيَادِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٥ قُلُ مَا يَعْبَوُ أَيكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْكُذَّ مِثْمُ فَصَدَّكُدَّ مِثْمُ فَصَوْفَ بِكُونُ لِزَامًا ٩

ٱلَّايِّكُونُوا مُوْمِنِينَ ٢ إِن نَّشَأْنُهُزَلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةُ فَظَلَّتْ ٱعْنَنْقُهُمْ لَمَا خَصِيعِينَ ٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِينَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥٠ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبِتَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهَزِءُونَ ٥ أُوَلَمْ يَرُوٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرُ أَنْكِنَنَا فِهَامِن كُلُ زُوْج كَرِيدٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَأَ كَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ٥ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْفُونَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَاتُ أَن يُكَذِّبُونِ ٣ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ۞ وَلَمُمْ عَلَىٰٓ ذَنُبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ۞ قَالَ

كُلَّا فَأَذْهَبَايِعَايَنِيَنَأَ إِنَّا مَعَكُم شُسْتَعِعُونَ ﴿ فَا فَا يَعَا فَرْعَوَنَ فَقُولَا إِنَّارَسُولُ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ ۞ فَالَ أَلَمْ نُرْ يَكِ فِينَا وَلِيدًا وَلَيَشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

قَالَ فَعَلَنْهَا ٓ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِينَ ٥٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَقِي حُكُمًا وَبَحَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَعُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قَالَ رَبُّ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم شُوقِينِينَ اللهُ قَالَ لِمَنْ مَوْلِلْهُ أَلَا تُسْمِعُونَ اللهِ قَالَ رَيُّكُو وَرَبُّ عَابَآيِكُمُ ٱلْأُولِينَ اللهُ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلِّيكُونَ لَهُ خَنُونٌ ٥ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيّنَهُمَأَ إِن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ ۖ قَالَ لَينِ ٱتَّخَذَتَ إِلَنهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ 📆 قَالَ أُوَلَوْجِتْ تُلَكَ بِشَيْءٍ ثُمِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٣ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ١ وَنَرْعَ مِدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ أُولِلنَّنظِرِينَ ٢٠٠٥ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحِرُّ عَلِيدُ اللهُ أَن يُغَرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُم بِيحْرِوءَفَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ٢٠٠٥ قَ الْوَاأَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْدَآ إِنِ حَنْشِرِينَ ا يَ أَتُولَك بِكُلِ سَخَارٍ عَلِيمٍ اللهِ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُمْ تُجْتَعِعُونَ ٥

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَيلِيِينَ ٥ فَلَمَّاجَآةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَيْلِينَ ١ قَالَ نَعْمَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ۚ أَلْقُواْمَاۤ أَنْتُم مُلْقُونَ اللهُ فَأَلْفَوَا حِبَالَمُهُ وَعِصِيتَهُمْ وَقِيَالُوابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰمُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَايَأُفِكُونَ الله وَاللَّهِ السَّمَوَةُ سَنجِدِينَ اللَّهُ قَالُوٓ اعْتَابِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّلَّا لَلْمُلَّا اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ۞ قَالَ ءَامَن تُمْ لِلْهُ فَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْمْ إِنَّـٰهُمْ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلا صَلِبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ ٥ قَالُوا لَاضَيرُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٢٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِنَا رَبُّنَا خَطَليَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَيْشِرِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلُوُلاَءِ لَيْرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُودَ ﴿ وَإِنَّا لَجَيبِعُ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ كَنَالِكَ وَأَوْرَثِنَهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ١٠٥ فَأَتَبِعُوهُم مُشْرِقِينَ ٥

فَلَمَّاتَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٥ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهِ دِينِ اللَّهِ فَأُوحِينَا إِلَى مُوسَىَّ أَنِ أَصْرِب يَعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ٥ وَأَجْيَنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ ٥ تُمَّرَأُغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّا رَبِّكَ لَمُوَّالِعَزِيزُ الرِّحِيمُ اللَّهِ وَالْلُعَلَيْهِم نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ٣ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَنكِفِينَ ٥ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١ أُوْ مَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَصُرُّونَ ١ فَأَن الْوَأَبَلُ وَجَدْنَا ءَابَأَءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمِمَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُعَ وَءَابَآ وَكُمُ مُالاَّ فَلَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَلُوُّ لِيَ إِلَّارَبَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُوَيُطِّعِمُنِي وَيَسْقِينِ اللهِ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشْفِينِ ٥ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي أَنَّهُ يُعْيِينِ ١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ ٱلدِّيثِ الله رَبِ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّدَلِحِينَ اللهِ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ٣ وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنِّعِيمِ ٥ وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لَيْنَا اللَّهُ وَلَا تُغْزِفِ يَوْمُ يُبْعَثُونَ اللهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللهِ إِلَّا مَن أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيهِ اللهِ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ الْحَرَّدِيرَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٥ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُوبَعَبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْيِنَاكِمِرُونَ ١٠٠ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرُنَ ٥٠ وَجُنُودُ إِبَالِسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواُ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ ١٠٠ تَأْشُوإِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَآ أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَا لَنَامِن شَنفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَلَقُونَ ٥ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىٰمِينَ ۞ فَأَتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ٣ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُوْمِنِينَ ١ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُمُ بِينٌ اللهُ اللهِ اللهُ تَعَتَهِ مِنْ أُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْلَحَ بِيَنِي وَبِيْنَهُمْ فَتَحَاوَيَجِنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُوْمِينِينَ ١ فَأَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ مُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكُثُرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرِّحِيدُ الْكَكَنَبُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُرْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ءَايَةُ نَعَبَثُونَ ٥ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلُّدُونَ ٥ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ١٠٤ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ٥ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُر بِمَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ آمَدُّكُر بِأَنْعَنْمِ وَيَنِينَ اللَّهِ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَدُنَّكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا غَنْ بِمُعَذِّبِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ۖ وَلِنَّا رَبِّكَ لَمُوا الْعَن إِزَّالرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَت ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَانَنَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠ أَتُكْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ٥ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِطُلُمُهَا هَضِيمٌ ٥ وَيَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلاتُطِيعُوا أَمْرُ لِلسِّرِفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا وَلَا يُصْلِحُونَ أَنَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ فَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْكُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ٥٠ قَالَ هَانِهِ وَالْقَدُ لَمَا شِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ يُومِ مَعْلُومِ ٥ وَلَا تَسَتُّوهَا بِسُوَوِفَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَيدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَدَّابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبِةً وَمَا كَاكَ أَحَةُ مُوْمُمُ مُّقَوِمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرِّحِيمُ ۞

كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ ٱلْانْتَقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَا فَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٥ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَا بِكُمْ مِلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ١٠ قَالُوا لَيِن لَّمْ تَنْتَ مِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ اللهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ اللهِ رَبِ بَحِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ مُمَّرِنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كُذَبَ أَصَعَبُ لَتَتَكَفِوَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُتُمْ شَعَيْبُ ٱلْاَنْفَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُّ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٌ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ أُوقُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ٥ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚳

وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَة ٱلْأُولِينَ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّيَ ثُلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلكَندِيِينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّبِيدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرَبِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَلِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللهَ عِلَيمَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ١٠٥٥ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ آلاً وَلِينَ ١٥٥ أَوَلَرْيَكُن لَمُّ مَايَدٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ١٠٥ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١١٠ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّاكَانُوأُ بِهِ مِثْوَمِنِينَ ﴿ كُنَّالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِيدِ فِي لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيدَ اللهِ فَيَالِينَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعْنُ مُنظُرُونَ ١٠٥ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ أَفْسَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَدُهُ مُ سِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞

مَآأَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُوايُمَتَّعُونَ ١٠٥ وَمَآأَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَيْلِمِينَ ۞ وَمَالْنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَنطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَائَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدِّبِينَ اللهُ وَأَنذِ رَعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللهُ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ " يُمِّتَانَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ إِنَّ وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ الْمُوالسِّيعُ ٱلْعَلِيدُ ٥ هَلَ ٱنْبِيَّتُكُمْ عَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيدَطِينُ ٥ تَنزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِدِ أَيْدِ وَهُ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْذِبُونَ ۖ وَٱلشَّعَرَآهُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاقِينَ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِ وَادِ يَهِيمُونَ ٥ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذُكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنُ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُرُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ 🚳 

\_ والله الخير الرحيد طسَنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّيِينٍ ٥ هُدَى وَهُثَرَيٰ لِلْمُوْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَانَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١٠ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَ اسَ مِن لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمٍ ١ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِيمِ مَانَسَتُ فَارَاسَتَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَا تِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ۖ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ۞ وَٱلَّتِي عَصَالَّهُ فَلَمَّارَءَاهَا تَهَنَزُّ كَأْنَهَا جَآنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى لَاغَغَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَهِ فَإِنِّ عَفُورٌ رُحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِيمُوَ وَلْفِي تِشْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ اللهُ فَأَمَّا جَأَةَ مُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَاسِ حُرُّمُينِ فَي

وَحَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُـ رُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَهَا لَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَوَرِيثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُونِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَجُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا أَنْوَا عَلَى وَادِ ٱلشَّمِلِ قَالَت نَمَّلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَنِكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُرَلَا يَشْغُرُونَ اللهُ فَلْبُسَدَهُ مَا حِكَامِن فَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَّ أَنَّ أَشْكُرُ يِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَهَا لِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْنِفَلَنِي رَحْمَيَكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنِلِحِينَ 💮 وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَاّ أَرَى ٱلْهُدَهُدَأَمْ كَانَامِنَ ٱلْعَكَآبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ،عَذَابُاشَكِدِيدًا أَوْلِأَ أَذْبَعَنَّهُ أَوْلِيَ أَتِيَنِي بِسُلْطُنِ مُبِينٍ ٥ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطْ بِهِ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ٥

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمِينِينِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَاتُعْلِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرِيشِ ٱلْعَظِيعِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ اللهُ ٱذْهَبِيْكِتَنِي هَتَنْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُمَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُّكُرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن شَلَتِمَنَ وَإِنَّهُ مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَينِ ٱلرَّحِيمِ ١ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَنْتُونِي مُسْلِعِينَ ١ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَقُلْأَ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةٌ أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ٢٠٠ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَشْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُولَةِ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِيةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهُ أَهْلِهَا أَذِلْهُ وَكُذَالِكَ يَفْعَلُونَ ٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً بِمَيْرِجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🚳

فَلَمَّا جَآءَ سُلَتِمَنَ قَالَ أَتْمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَننِ ، ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَّآ ءَاتَنْكُمْ مِلْ أَنْتُرِجَدِيِّتِكُولَفَرَحُونَ ١٠٥٥ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَا أَيْنَعُهُم بِجُنُودِلَا قِبَلَ لَمُهُم بِهَا وَلَنَّخْرِجَنَّهُم مِنْهَاۤ أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَنغِرُونَ ۖ قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرِشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ رَعِلْهُ مِن ٱلْكِنسَ أَنَّا ءَائِكَ بِهِۦفَبْلَ أَن يَرْبَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَيل رَبِي لِبَلْوَيْنَ ءَأَشَكُوا مَ أَكُفُرُ وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ " وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُ وَالْهَاعَرْشُهَا تَنظُرُ أَنْهَنَدِى آمَرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ فَلَمَاجَآهَتْ قِلَ ٱهَنَكَذَاعَ شُكِيٌّ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْرَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ الله فِيلَ لَمَا ٱذْخُلِي ٱلصَّرْجَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَأْقَالَ إِنَّهُ,صَرْحُ مُّمَرُدٌ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🐠

وَلَقَدُأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِياحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَنَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيفَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ٥٠ قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِنَةِ قَبْلَٱلْحَسَنَةُ لَوْلَاتَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ قَالُواْ ٱطَّيْرَيَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١٠ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ فَالْوَأْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوَلِيْهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْ إِلَكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَلَدِ قُونَ اللَّهِ وَمَكَّرُواْ مَكُرُا وَمَكَرْنَا مَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ٥ فَٱنْظُرَكَيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَيِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِقُومِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَفُونَ ۞ وَلُوطَّاإِذْ فَكَالَ لِفَوْمِهِ أَتَـاْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُ مِّ بُنْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءَ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَعْهَلُونَ ٥

، فَمَاكَاتَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوٓ أَمْوَجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْبَيْتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بِنَطَهَ رُونَ 🚳 فَأَنِحَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلْمِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظُرُ آفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَقَ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🕲 أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَا أَوَلُهُ مَعَ اللَّهِ مِلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ٥ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَا ٱنَّهُدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَهِ لَنَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَّذَكُّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْمِيلُ ٱلرِيْنَحَ بُشَرَّا بَايْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَوِلَنُهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبْدَقُا ٱلْخَلْقَ ثُعَ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ الْمَارَةِ أَوِكَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا اتُوا بُرْهَا مُكَمِّ إِن كُنتُ مَكَدِ فِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشُعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِ ٥ بَلِ أَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُ بَلَهُمْ فِي شَلِكِ مِنْهُ آبَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَءِذَاكُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٥ كُلَّا لَقَدْوُعِدْنَا هَذَا أَغَنُّ وَءَابَآ ثُونًا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا ٱسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ 🚳 قُلْسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَن عَلَيْهِم وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مَصَندِ قِينَ ﴿ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۖ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۖ وَإِنَّ رَيِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ١٠ وَمَامِنْ غَآيِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ١٠ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَحْتُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۖ

وَإِنَّهُ لَمَٰذَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَنْنَهُم عِمُكُمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تَشِمْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا آنْتَ بِهَندِى ٱلْعُنيِ عَن ضَلَنكَتِهِمْ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَكِيْنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ۞۞۞وَ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكُلِمُهُمْ أَنَّا ٱلنَّاسَ كَانُوا بِنَايَنِنَا لَا يُوقِ نُونَ ٥٠٠ وَيَوْمَ فَعْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٣٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُمْ بِثَايَئِتِي وَلَرْتِجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كَنَنْمُ تَعْمَلُونَ المُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهِ ٱلْمَر يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبَّصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَ إِلَيْ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَيخرِينَ ٥ وَتَرَى ٱلِجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَزَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِنَّهَا وَهُم مِن فَزَعٍ بَوْمَينٍ عَامِنُونَ ٥ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحْرَوْن إِلَّا مَا كُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَبَ هَنذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيَّةٌ وَأُمِرَتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَأَنْ أَتْلُوَ أَلْقُرُ ءَانَّ فَمَنَ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أُوَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلْ لَحَمَدُ يلَّهِ سَيْرِيكُوْ ءَايَلِيهِ ، فَنَعَرِفُو مَهَا وَمَارَيُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعَمَلُونَ اللَّهِ الْيُونَةُ الْقَصَّافِينَ الْمُعَافِقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَي الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَي الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْعُلِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْعِ طستر الله والك والكث الكيك الشين الشين مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّ إِلَّهُ فرَعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَخِيءِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَتُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْتِ وَهُدَكِنَ وَيَحْتُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ۖ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمِرُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيهٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِي ٱلْهَيْرِ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَعْزَيْنَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَالْنَقَطَهُ: وَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَبًّا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَدَمُنْ وَيَعْنُودَهُمَاكَانُواْ خَلَطِيدِي ۖ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَىَّ أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْنَتَخِذَهُ، وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فْوَادُ أُمِّرِمُوسَونَ فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنْبَدِي بِهِ - لَوْ لَا أَن رَّبَطَنَاعَلَى قَلْبِهَالِتَّكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ فَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةٌ فَبُصَرَتْ بِهِ، عَنجُنْ وَهُمَ لَا يَشَعُرُونَ الله ﴿ وَحَرِّمَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَدْلُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ٥ فَرُدُدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ۚ كَىٰ لَقَرَّعَيَّنُهُ كَا وَلَاتَحْزَتَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعُدَاللَّهِ مَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَٱسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكَّمُ اوَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰ لِلَّكَ نَجْزِي ٱلْمُحْيِنِينَ ٥ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَينِ يَقْتَلِلَانِ هَلَدًا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْدَامِنْ عَدُوِيَّةً فَٱسْتَغَنَثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّ عَلَمُ مُوكَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ١ قَالَ رَبِي بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِيثُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبَطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنى كَمَا قَنَلَتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ ۗ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٥ وَجَآءُ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْعَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 🕝 فَرَجَ مِنْهَا خَآبِهُ ايَرَقَبُ قَالَ رَبِ بَجِينِ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَّانَوَجَّهُ تِلْقَاآءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّن ٱلتَكاسِ يَسْقُونِ وَوَجَكَوْمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بْنِ تَذُودَاتِهُ قَالَ مَاخَطَبُكُمُا قَالَتَ الْانْسَقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّيمَا أَهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ٥ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ فَا أَءَتُهُ إِحْدُ مِهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَاءَ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُولِكَ لِيَجْزِيكِكَ آَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَأَفَلُمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَمَ صَالَ لَا تَخَفَّ أَجَوَتَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَت إِحْدَىٰهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْفَوَيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ مَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِنَي حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّمَالِيحِينَ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْن فَضَيْتُ فَلَا عُدُورَتَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥

اللهُ فَلَمَّاقَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَ اَنْسَ مِنْ جَانِبٍ اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّاحِ اللهِ عَالَيْدِ ٱلطُّورِنَارُا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِي مَاتِكُم يتنهكا يختبر أؤجك وقريس الشار لعكككم تصطاؤك اللهُ فَلَمَّا أَتَّهُ اللهُ وَيَ مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْسَ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رُبَّتُ ٱلْعَسَلَمِينَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّكُأُنَّهَا جَانُّ وَلَىٰ مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰۤ أَقِبْلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ السَّلْفَ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ و وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبُ فَلَايِكَ بُرْهَا مَانِ مِن زَيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُعِدُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنَسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسُا فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ اللهِ وَأَخِي هَكُرُونِ مُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءُ ايُصَدِقُنِي إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُذُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمُاسُلْطَنَافَلَا يَصِيلُونَ إِلَيْكُمُ أَيِنَا يَنْيَنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِيبُونَ 🕝

فَلَمَّاجَاءَهُم مُوسَون بِتَايَئِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلِذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهِكَذَافِيٓءَابِكَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ 🕝 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِيّ أَعْلَمُ بِمَنجَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِعَ فَأُوْقِدُ لِي يَنْهَدْمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحَنَا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَونَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ۖ وَٱسْتَكَبَّرَ هُوَوَجُنُودُهُ،فِ ٱلأَرْضِ بِعَكَيرِ ٱلْحَقِي وَظَنُواۤ أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونِ ٥٠ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودُهُ, فَنَابَذْنَهُمْ فِي ٱلْبَيِّةُ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنَصَرُونَ ٥ وَأَتَبَعَنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنْ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُكَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّرُونَ 🕝

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَّىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ۞ وَلَيْكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُوَّوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي آهَلِ مَدَّيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيَنَاوَلَنكِنَاڪُنَامُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَنكِن زَّحْ مَةً مِن زَّيِكَ لِثُ نَذِرَ قَوْمُا مَّآ أَتَىٰهُم مِن نَّدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🚳 وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ وَنَّكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ فَاقَالُواْ لَوْلَآ أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلْهَرَا وَقَالُوۤ ٱإِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ الله عُوَا مِكِنكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَأَهْدَى مِنْ مَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُرْصَدِيقِينَ ۞ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ ٱنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ ٱتَّبَعَ هُوَكَ يِغَيْرِ هُ ذَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ٥

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُنَّمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونِ ۖ أَلَّذِينَ ءَانَيْنَتُهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 🕝 ٱوْلَيْهِكَ يُؤْتِونَ أَجْرَهُم مَّرَّبَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلتَّبِيِّنَةَ وَمِتَّارُزَقَنَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَيَعِعُوا ٱللَّغْوَ أغرَضُواعَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَنْلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَنْلُكُرْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَانَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَنكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآاً ۚ وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۖ وَقَالُوٓا إِن نَنَيِعِ ٱلْهُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَا وَكَكِكنَ أَكَثُرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكَنَامِن فَرَكِمْ بَطِيرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَكِكُنُهُمْ لَوْتُسْكُن مِّنْ بَعْدِهِرْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ۖ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيَنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلْلِمُونَ ٥

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۗ وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَنَ مَّنَّعَنَاهُ مَتَنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاثُمَ هُويَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَاءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ زَعْمُونَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ ٱلَّذِينَ أَغُوِّيْنَآ أَغُويَسْنَهُمْ كَمَاغُويَنَّا تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْلَكُ مَاكَانُوۤا إِيَّانَا يَعَبُدُونَ ٣٠ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَهْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُوبَ ١٠٠٥ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعُسَىَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١ يَعْلُقُ مَايِئَكَآءُ وَيَعْتَكَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكُلُّ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

قُلُ أَرَّهَ يَشَعْرُ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَّلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسَمَعُونَ ٥ قُلْ أَرَهُ يَشُمُ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ الرَّسَرُمَدَّا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَالَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠٥ وَمِن رَّحْمَتِهِ. جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُثَلُ وَٱلنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْلَغُواْمِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُرْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُوبَ ۖ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَكَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفَتَرُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاتَ مِن قُوْمِمُومَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَـنُوا بِٱلْعُصْبِيةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِي إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 💮

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُۥعَلَى عِلْهِ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُجُمَّعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُ الْدُوحَظَ عَظِيمِ ۞ وَقَعَالَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ مَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَ آلِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ٥ فَنُسَفْنَا بِهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِتُ قِينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْأُ مَكَانَهُ إِلاَّ مِس يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَآ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ٢ إِنَّ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُ وِنَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مُ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْمَن جَاءً بِٱلسَّيِتَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐠

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥ وَمَاكُنُتَ تَرْجُوَا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّارَحْمَةُ مِن زَّبَكَ ۗ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَايَصُدُّ نَّكَ عَنْ اَلِئتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ۗ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ۞ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ أَلَهُ ٱلْخُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚳 شِوْرَةُ الْعِمْدِ بَرَبُقُ فِي الْمِ الَّةَ ١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَتَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ ٥ وَلَقَدْفَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلتَّيِتَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ۖ أَن مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاآةَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْعَكِيدُ ۖ وَمَن جَاهَدَفَإِنَّمَايُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَيْئٌ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٥

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْعَاتِهِمْ وَلْنَجْرِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنُا ۗ وَإِن جَلَهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِيلَمُّ فَلَا تُطِعَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَنتِ لَنُدْ خِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَّيِّكَ لَيُقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَلِمِينَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ۗ اَمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَائِكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَائِكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ شَى إِنَّا لَهُمْ لَكَلِدِ بُونَ كُلُ وَلَيْحِيلُ اللَّهُمْ وَأَنْقَالُا مَّعَ أَثْقَا لِمِيمٌ وَلَيْسَتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَيِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ 🐠

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَنَلِينِ الله وَاتِزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّقَوُّهُ ذَالِكُمْ خَيَرُّلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكَنَّا وَتَعَلَّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبُ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكَنْعُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعُيدُهُ أَوْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُكَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مِ قَدِيرٌ ۖ فَي يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَثَكَآءٌ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِيهِ = أُوْلَيْهِكَ بَيِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ

فَمَاكَاتَ جَوَابَقَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱفْتُلُوهُ أَوْحَرَقُوهُ فَأَنِحَنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُم يَن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّةَ بَينِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم ببَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّادُ وَمَالَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٥٥ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ مُواَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ٥ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَإِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَنَانُونَ ٱلرِّجَالَ وَيَقَطَعُونَ ٱلتَكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَإِلَّا أَن قَالُواْ أَنْ يَنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ الْ

وَلِمَّاجَاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِهِ مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهَلِكُواۤ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ 🕝 قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَرُبِمَن فِيَا لَنُنْجَيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ۖ وَلَمَّآ أَنْ جَمَآةَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَيهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَعْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَدَيْرِينَ ۖ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجَزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَ آءَاكِةً بَيْنَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَ إِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَكَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْيْمِينَ ۞ وَعَادًا وَثَكُودَاْ وَقَدَتُبَيْنَ لَكُمْ مِن مَّكَ كِنِهِ مُ وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ٥

وَقِنَرُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ ﴿ وَلَقَدْ جَآهَ هُم مُوسَى بَالْبِيَنَاتِ فَأَسْنَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيَبِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنِّيهِ مُ فَيِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّن خَسَفَنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِثَنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظِّلِمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَ آءَكُمُثُ لِٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتُ آوَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَ لَوَّكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَيَلْكَ ٱلأَمْثُ لُ نَصْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَسَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ آقُلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَفِيهِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

﴿ وَلَا تُجَدِيدُ لُوٓا أَهْلُ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْهَ اَوَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَنهُنَا وَ إِلَنهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ٥ وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِيٌّ وَمِنْ هَنْوُلَاَّهِ مَن يُؤْمِنُ بِدِءٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ أَتَالُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَغُطُهُ وبِيَعِينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۖ ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَ يَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِمَايَنيَنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَقَالُوا لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِن رَّبِيةٍ مُّ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَاْ نَذِيثُ مُّبِيثُ ۞ أُوَلَمْ يَكُفِهِ مِ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُسْلَى عَلَيْهِمْ وَالِسَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَكَةً وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُوْمِنُونِ ۞ قُلْكَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعَلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِنْطِيلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ 6

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَبَاآءَ هُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوَيْهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَكِيبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوَثَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّدِ غُرَفًا تَجَرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ۞ وَكَأْيِن مِن دَابَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ أَلِلَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِهِ؞ِ وَيَقْدِرُ لِلَّهُ إِنَّ أَلَتُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١٠٠ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مِّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🐨

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَبَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوْكَ اثُواْيِعَ لَمُونِ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَعَمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَّيْنَكُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٠ أُولَمْ يَرَوَّا أَنَّاجَعَلْنَا حَكَرُمًّا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيَا لَبَنطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذُب بِالْعَقِي لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَتُهُمْ شُكُلَنّا وَإِنَّاللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ سُوُلُو الْرُوْمِنِ الَّةِ اللَّهِ عَلِيَتِ ٱلرُّومُ ٥ فِي آدُنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبَهِ مُ سَيَغَلِبُونَ ٥ فِي بِضَعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ لِإِيَفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ يِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّآءُ وَهُوَ ٱلْكَذِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٥

وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَلِفِلُونَ ا وَلَمْ يَلَفَكُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ أَسَتَكُنَّ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِيهِم لَكَنفِرُونَ ٥ أُولَمْ رَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَّا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا آَكَ ثَرَ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَيَّ أَن كَذْبُواْ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕲 وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَّا بِهِمْ شُفَعَتْوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآيِهِمْ كَيْفِرِينَ ٣٠٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ لِإِينَّفَرَقُونَ ۖ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنتِنَا وَلِقَآ يِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلِنِّيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٥ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُعْسُونَ وَجِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ٥ مُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تَغْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَنيَهِ \* أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُرمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسَكُنُوٓ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ بِلَفَّكُرُونَ ۞ وَمِنْ مَايَسْهِ = خَلَقُ ٱلسَّمَوَيَ وَٱلأَرْضِ وَٱخْيِلَنْفُ ٱلْسِنَيْكُمُّ وَٱلْوَيْكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ٢٠٠٥ وَمِنْ ءَايَنفِهِ ء مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَآ أَوُّكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَكِلِمِ يُرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِرِ يَعْقِلُونَ 🚳

وَمِنْءَايَنِيهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ۞ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلُ لَهُ قَلْنِنُونَ اللهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيثُرُ اللَّهِ صَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُمُ مِن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاءً فِي مَارَزُقُنَكَمُ مَالْنَهُ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيكَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طُلُمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْيِرْفَكَنَيَّهِدِى مَنْ أَصَّكَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَكُم مِن نَّنصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْالْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱللِّيثُ ٱلْقَيْمُ وَلِلْكِكَ أَكَثَرُ ٱلنَّكَاسِ كَايَعْلَمُونَ ٥ ١ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّغُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّهَلُوةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِرْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 🚳

وَإِذَا مَسَى ٱلنَّاسَ صُرُّدُ عَوْازَتُهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ٣ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُمُ أَمْأَنزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلَطَنَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِنْشَرِكُونَ 🕝 وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصِيبُهُمْ سَيِّنَهُ لِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَدُلُمُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَمْتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُمِقِن رِّبُا لَيَرَيُوا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْيُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ الْيَتُمْمِن زَّكُوْمَ تُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هُلُونِ شُرَّكَابِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءً سُبْحَدنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ۖ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن فَبْلِ أَن بِأَيِّي يَوْمٌ لَّا مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ ٢٠٠٠ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُ مِمْ يَمْهَدُونَ ٥ ليَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ الْآيُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ وَمِنْ ءَايَنِيْهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَنِهِ ـ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِي فَكَاهُ وهُم بِٱلْبَيِنَنَتِ فَأَنْلَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوآ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَلْثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَفَاذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوامِن فَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن فَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنظُرُ إِلَىٰ ءَاتُنرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۖ

وَلَبِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَقُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ، يَكُفُرُونَ اللُّهُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآةَ إِذَا وَلَّوْأَ مُدْبِينَ اللهِ وَمَا أَنتَ بِهَندِ الْعُمْي عَن ضَلَالَئِهِمُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَنْ نِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ 💣 ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن شَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةِ صَعْفَا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِّبِثُواْغَيْرَسَاعَةٌ كَذَٰلِكَ كَانُواْيُوْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَ ابَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ۞ فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَبِن جِثْمَهُم بِتَايَةِ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥ كُذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥



وَلَفَدْءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ٥ وَلِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ، وَهُوَيْعِظُهُ ، يَبُنَى لَاثُمْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّينَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهِنَّا عَلَى وَهِنِ وَفِصَدْ لُهُ فِي عَامَةِنِ أَنِ أَشُكُر لِي وَلُو لِلدَّيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهِ وَإِنجَنهَ دَاكَ عَلَىٰ آن تَشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى تُمَّ إِلَّى مُرَّجِعُكُمْ فَأَبْبَتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تِعْمَلُونَ ۞ يَنْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبِّ وَمِنْ خُرْدِلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَانُوةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱصْبِرَعَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزَّمَ ٱلأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ ٥ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرا لَا ضُواتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ ٥

ٱلْمَرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طُلُهِمْ ةُ وَيَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدَّعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَالا يَعَزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصَّدُودِ الْ نُمَنِعُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيَيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُكُ وَٱلْبَحْرُيكُ لُهُ مِنْ بَعَدِهِ. سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَنْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيثٌ ٣٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ ابْصِيرٌ ٥

ٱلْرَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ٱلْتُرْزَأَنَّ ٱلفُلْكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِيعْسَتِٱللَّهِ لِيُرِيَكُو مِنْ ۗ ٱلِكَيْهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِيشَكُورِ ۞ وَلِذَا غَشِيَهُمَّ مَوْجُّ كَالظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَعَيْنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينْهُم مُقَلَصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايِدِينَا إِلَّا كُلُّ خَتَّا دِكَفُودِ عَن وَلَدِهِ ، وَلَامَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ ، شَيْئًا إِنَّ وَغَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَالْانَغُ رَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَوْمَا فِي ٱلأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَصَيِبُ غَذًا وَمَاتَدُرِي نَفَسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَيِيرٌ ٥ مِيُونَةُ الِتَنْفَقُكُمُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّذُ الْمُعِلِي الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّذِ الْمُعِلِي الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّذِ الْمُعَنِّذِ الْمُعِلِي الْمُعَنِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَنِّذِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِي

\_رأفته الزُّحْزَال ﴿ الَّهَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ المُ أَمْرِيَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْهُوَٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآ أَنَّىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونِكَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلُقَ ٱلسَّمَوَيِّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرِشِّ مَالَكُم مِن دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلًا نَتَذُكَّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِهِ كَالسَّمَاءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُرَّ بَعَرْجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ۖ وَ ذَٰلِكَ عَنِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّشِّيءٍ خَلَقَهُۥ وَبَدَأُخَلْقَٱلْإِنسَانِ مِنطِينِ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّينهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيةٍ، وَحَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَـٰ رَوَّٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ٥ وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلأَرْضِ أَهِ نَالَفِي خَلْقِ جَدِيلًا بَلْ هُم بِلِقَلَةِ رَبِيمٌ كَيْفِرُونَ ١٠٠٠ فَلْ يَنُوفَّ لَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 🕲

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَيِّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمَّلَأَنَّ جَهَّنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ 🐨 فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَايِنَةِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَيْهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ١٠٥٥ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّاۤ أَخْفِيَ لَمُهُمِّن قُرَّةِ أَعَيُنِجَزَآءٌ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَنَكَانَ مُوْمِنَاكُمَن كَاتَ فَاسِقَا لَايَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَنتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّابِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَينَهُمُ ٱلنَّآزُكُلُمَا آزَادُوٓ أَأَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُ مِيهِ عَثَّكَذِبُوكَ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكْرَبَايَنَ رَيِّهِ عَثْرُ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدُ الْيَنَا مُوسَىٱلْكِتَنَبُ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَٱبِيِّهُ وَجَعَلْنَكُهُ هُدَّى لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواْ وَكَانُواْ بِنَايَنِينَا يُوقِنُونَ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَدِكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتُ أَفَلَا يَسَمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآةِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ 🚳 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُرُ يُنظَرُونَ الله فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنكَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٥ ٩

\_\_\_القد الرَّعَز الرَّحِيد يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّتِي ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُسْفِقِينَ إِتَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِمُانُ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكَّلُ عَلَىٰ للَّهِ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِهِرُونَ مِنهُنَّ أُسَّهَاتِكُو وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ اَكُمْ أَبْنَآ اَكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِي ٱلسَّكِيلَ ٥ ٱدْعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِين مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا النِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَلَجُهُ، أَمَّ هَالْهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكِ بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوۤ الِكَ أَوْلِيَ آيكُم مَّعْـرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيشَقًا غَلِيظَ ا لِيَسْتَكَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَنصِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنْرُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَيَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوِّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ٥ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعُهُ إِلَّاعُهُ وَلَا ١٤٥ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورٌ فَأَرْجِعُواً وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآنَوَهَا وَمَا تَلَبَّتُواْجُهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْكَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُولُّونَ ٱلأَدَّبُ لَرُّوكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْفَتْ لِ وَإِذا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا اللَّهُ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوَأَرَادَ بِكُرُرُحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ۞ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ أَشِحَّةً عَلَيَكُمْ فَإِذَاجَآءَ ٱلْمُونُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْغَيِّرُ أَوْلَتِكَ لَمَّ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوٓأُ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَّأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمْ ۖ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّافَئنَالُوٓ إَلِلَّا قَلِيلَا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُونَكُرُ اللهَ كَيْدِرُا وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَيْسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنْنَا وَيَسْلِيمًا ١٠٠

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكٍ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنكَظِرُ وَمَابَدَ لُواْتَبْدِيلًا ٣ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاّةَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّيْنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُ مِينَ أَهْلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَرِيقًا نَقَتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كَلَّ شَى وِقَدِيرًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوكِمِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَا فَلَعَالَيْنَ أُمَيَّعَكُنَّ وَٱسَرِّمَكُنَّ سَرَاجًا جَيِلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَنِيْكَآءُ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِّ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا 🚳

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَدلِحًا نُوْتِهَا أَجْرُهَا مَرِّتُينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١٠ يَنِسَآهَ ٱلنِّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلِّيهِ ، مَرَضٌّ وَقُلْنَ فَوْلَا مَّعْرُوفًا 🕝 وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَانَبُرَعْ المَرْجَ الْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّهَ لَوْةَ وَءَايِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَهُمُولَهُ ۚ إِنَّا مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْ هِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيزًا اللهِ وَأَذْكُرْبَ مَا يُتَّلِّي فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا 🚳 إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰيِنَ وَٱلْقَنْنِئْتِ وَٱلصَّنْدِقِينَ وَٱلصَّنْدِقَنْتِ وَٱلصَّنْدِينَ وَالصَّدِيرَتِ وَٱلْخَدِشِعِينَ وَٱلْخَدِشِعَيْتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَنتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَيْمِينَ وَٱلصَّنِيمَنتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلْفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 🚳

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرَّا أَن يَكُونَ لْمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّيِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّنِى ٱللَّهَ وَيُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَيٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّازُوَّ حَنَكَهَا لِكُيُّ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أزُوَج أَدْعِياً بِهِمْ إِذَا قَضَوْأُ مِنْهُنَّ وَطَراً وَّكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَى ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَّكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَنكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَتِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ١٠٥ وَسَيِحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ بِكُنْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلتُّورُّ وَكَانَ بِٱلْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا اللهِ

يَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ, سَلَامُ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَبَنِدِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَٱللَّهِ فَضْلَاكَبِيرًا ۞ وَلَانُطِعِٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُونَهَا فَمَيَّعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا اللَّهِ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُونِجَكَ الَّنِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَامَلَكُتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَيْكَ وَمَنَاتٍ عَمَّنْيَكَ وَهَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُقْمِنِينَ قَدْعَلِمْتَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 🚳

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ ٱبْلَغَيْتَ مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَا أَن تَقَيِّراً عَيْمُهُنَّ وَلَا يَعْزَتُ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَلَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلُكُتْ يَمِينُكُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِرَّ قِيبًا اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَنَظِينَ إِنَاهُ وَلَنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَتْنِسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَنَكُوهُنَّ مِن وَرَلَّهِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ ، أَبَدَّ أَإِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبُدُوا شَيْنًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابِيَآيِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَيتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمُنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَاتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْ حَنَّهُ رِيْصَلُونَ عَلَى ٱلنَّيِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ١ إِنَّالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولِكُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَكَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيَيُّ قُلُ لِأَزْوَلِجِكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِ فِي ذَالِكَ أَدْنَ أَن يُعْرَفِنَ فَلَا يُؤَذِّنَّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّجِيمًا ۞ ﴿ لَإِن لَّرِّينَكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغَرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ٥ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُبِتِلُواْ تَفْيَدِيلًا ٥ سُنَّةَ اللَّهِ فِ الذين خَلُواْمِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَلِثُ نَجِ اللَّهِ بَبِّدِيلًا ٥

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَائِلَةٍ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا اللهُ يَوْعَ تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَكَيُّتَنَّآ أَطَعَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوارَبِّنَا إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبِّرَآهَ نَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا الله الله وَيَناآءَاتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَجِيهَا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَّا سَدِيدًا ٧ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزَّا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَّهَا ٱلإنسَنْ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ٥ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَكَفِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيامًا



ٱفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ عِنَّةُ كُبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يُرَوَّأُ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِن نَّسَأَغُنِيفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفُامِنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ٥٠ ١ وَلَقَدْءَ النِّنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاً يَنْجِبَالُأُونِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ٥ أَنِ ٱعْمَلَ سَنِيغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِّدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِهِ وَمُن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَعْمَلُونَ لَهُ,مَايَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَيَمَنِثِيلَ وَحِفَانِ كَأَلَجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ اَعْمَلُواْءَالَ دَاوُيدَ شُكُرا وَقِلِيلُ مِنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّادَآبَتُ أَلَّأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأْتُهُ فَلَمَّا خُرَّبَيْنَتِ ٱلْجِلُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُوا مِن رِزِقِ رَبِكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ ، بِلَدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ المُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَّنَهُم بِحَنَّتَهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهِ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْيِيبَرَكَ نَافِيهَا قُرَى ظَيِهِرَةً وَقَدَّرْنَافِهَا ٱلسَّيْرِ مِي يُوا فِيهَا لَيَّا إِلَى وَأَيَّامًا عَامِنِينَ 🚳 فَقَالُواْرِيِّنَابِكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ ٱۧٛۜؖٵٙڍۑٮٛۜۅؘؠڒؘۛق۫ٮٚٚۿؙؠٞڴؙڷؙٮؙؠؘڒؘۊۣ۫ٙٳڹۜڣۣڎؘٳڮؘڵٳٛؽڵڗؚڵؚڮؘڵٳٛؽٮؾؚڵؚػؙڷۣۻۘڹۜٳڔ شَكُورِ اللهِ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ طَنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن بُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّي وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ٥

وَلَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَقَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّآ أَوۡإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُدَّى أَوۡفِي ضَلَالِمُيبِ ۖ قُلُ لَاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْشَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ قُلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُنَا ثُمَّرَيْفَتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِيهِ عِشْرَكَآ ءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنِذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُل لَكُو مِيعَادُيُومِ لَا تَستَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَستَقْدِمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَّيَّهِ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوَّقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْفَوْلَ يَـفُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَاۤ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمُ عَنَ ٱلْمُكَكَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَكُنْتُم تَجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِإِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن ثَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ هَلَيْجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ ٥٥ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيفُرُونَ الله وَقَالُواْ نَحَنُ أَحَتُ أُمُوالًا وَأُولَادًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَدَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَنكِكَنَّأَ كُثَرَالتَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَمْوَ لُكُمْ وَلِآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَيِمِلَ صَلِيحًا فَأُوْلَتِكَ لَمُنْ جَزَّاهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَيِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنيَنَامُعَدِجِزِينَ أَوْلَنْيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُخْضَرُونَ ۖ ٥ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَتُكَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِ زُلُهُ, وَمَآ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَنفَقَتُ مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِيكَةِ أَهَا وُلَآءٍ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٥ قَالُواْسُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ الْكَالْمِومَ لَايَمَلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَيِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَنْنَا إِيَّنَا لِيَنْنَا قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لَارْجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَاذًا إِلَّاسِ حُرُّمُ بِينٌ ١٠٠ وَمَآءَ الْيُناهُم مِن كُنُّب يَدْرُسُونَهُ آوَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ١ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَنَهُمْ فَكُذُّ بُوَاْرُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ لَكَفَكَّرُواْ مَا يِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ٥ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنَّاجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كَلِّشَيْءِ شَهِيدٌ ١٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ٥

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقِّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَنطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّمَا آخِلُ فَلْ فَسِى وَإِنِ آهَ تَدَيْتُ فَيِما يُوحِي إِلَى رَقِتَ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبُ فَ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلنَّا عَالُونِ مَن مَكَانِ قَرِيبٍ فَ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلنَّ عَالُوشُ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ فَ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِينَ فَهُ أَوْ اللهِ عِينَ فَهُ أَنَّ اللهُ مَا النَّا الْوَقَ مِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ فَ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِينَ فَهُ أَنْ اللهُ مَا يَشَعُونَ مِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ فَ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِينَ فَيْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلِّ وَيَقِينَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْهَا عِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلِي مُرْبِيدٍ فَى كَمَا فَعِلَ بِأَشْهَا عِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلِي مُرْبِيدٍ فَى

٩

ٱجْنِحَةِمَّتْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكَعِ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ وِفَدِيرُ ۖ هُمَ مَا يَفْنَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّجْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَآ

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَلَهُ مِنْ بَعْدٍ مِنْ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَكِمِ ٥ يَكَأَيُّهَا

ٱلنَّاسُ ٱذَّكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُهُلْ مِنْ خَيْلِقٍ غَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُ أِلَّاهُ أَنْكَ عُوْنَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعْرَّبُّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغُرُولُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَأَغِّيذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَعُوا حِزْيَهُ, لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ٥ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَعْفِرَةُ وَأَجْرُكِبِيرُ الْفَانَ زُينَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَجَهِدِي مَن يَشَآءُ فَلَانُذُ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَّنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ ٱرْسَلَ ٱلرِّيْكَ فَتُثِيرُ مَحَابًا فَسُقَنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْيَهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيحُ يَرْفَعُهُ مُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَوُرُ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا لَحُمِيلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ ٥

وَمَايَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْتُحُ أَجَابُمُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَبَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُوبَ ٥٠٠ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لَّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مَايَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرُ وَلُوسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرُ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ٥ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاصُ أَنتُمُ ٱلفُّكَرَّآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرٌ ۞ وَلَا تَرْرُوَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَى ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا فُرْيَكُ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَـ تَزَّكُ لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ الْ وَلَا الظِلَّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أَمَّةِ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنكَتِ وَيَالزَّيْرُ وَبِٱلْكِتَنبِ ٱلْمُنيرِ اللَّهُ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَاكَ نَكِيرِ اللَّ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِ ثُمَرَتِ تُحْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ أُوَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُغْتَكِكُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مُغْتَلِفُ أَلْوَنْهُ كُنَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ وَأَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيُّ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ يَجَدُرُهُ لَن تَكُبُورَ ﴿ لِيُوفِينَهُ مَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ اللَّهُ عَالَيْهُ مَن فَضَالِهِ اللَّهُ عَالَمُ عَنْ فُورٌ شَكُورٌ ٥

وَالَّذِي آوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ مِلْخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠ ثُمَّ أُورَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنَ عِبَادِنَا فَمِنْهُ مَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ . وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَيِيرُ اللهِ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِمَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ٥ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهُ بَعَنَّا ٱلْحَرَٰنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَلَذِي أَحَلَنَا دَازَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَالِهِ لَا يَعَشُّنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَازُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِم فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِي كُلَّ كَفُورِ ١٠٥ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا ٓ أُخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ ٱۅٙڸؘۯڹ۫ۼۜؠٙڗڴؠ؞ٞٵؽؾۮؘڪٞۯڣۑ؞ؚڡؘڹؾؘۮڴۯٷۼٳٓءٙڴؠؙٛٲڵؾٙۮؚۑۯؖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ إِنَ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَتِهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَيْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجَهُمْ إِلَّا مَقَّنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَيْفِرِينَ كُفْرُهُرُ إِلَّا خَسَازًا ﴿ قُلْ أَرَهُ يُتُمْ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُافَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَعَدِمِنَ بَعْدِهِ : إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ آسْتِكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَأُلْسِّيًّ وَلَا يَعِيقُ ٱلْمَكُو ٱلسِّيقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ \* فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱڵٲٛۊؖڸڹۜ۫ڡؘٚڶڹۼؚۘۮڸٮٛنَّؾؚٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗۅؙڷڹۼؚۮڸۺۘنَّؾؚٱللَّهِ تَحْويلًا اللهُ أُولَمُ يُسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ ثُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دُاْتِكِةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنْ أَللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ وَبَصِيرًا @ شِيْوَرَهُ لِيتِنَ ۗ الْمُورِيُّ لِيتِنَ يت يَعْدَ الرَّهُ مُزَالَةِ عَدِ اللَّهِ الرَّهُ مُزَالَةِ عَدِ الرَّهِ عَدِ الرَّهِ عَدِ الرَّهِ عَدِ الرَّهِ يس الله وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُتَكِيمِ فَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ تَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥ لِنُسْدِرَقُومَامَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ إِنَّاجَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلُا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذَقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلِفِهِ مُرسَدُّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَبَّهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا أَنْ ذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرُوخَيْنَ ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ۞ إِنَّاكَمْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَكَتُبُ مَاقَلَمُوا وَءَاتُكُرِهُمْ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ

وَأَضْرِبْ لَمُهُم مَّثُلًا أَصْحَلَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُ مُآمَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓ أَإِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرِسَلُونَ ۞ قَالُواْمَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُنَاوَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ قَالُواْرَيُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَنَةُ ٱلْمُبِيثُ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُو ٱلنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ مِنَّاعَذَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالُواْطَتَ بِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْ مُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٥ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ أَتَّبِعُواْ مَن لَّايِسَّتُكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَالِيَ لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ۗ ٱلْتِخِذُ مِن دُونِهِ \* ءَالِهِ حَدُّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلَاتُغَيْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئَا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالِ مُّهِينِ ۞ إِفِّت ءَامَنتُ بِرَيِكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞

﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِن جُندِ مِن كُندِ مِن السَّمَآ ، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَبِعِدَةً فَإِذَاهُمْ خَنبِدُونَ اللهُ يَحَمَّرُهُ عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَّهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أُنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٥ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِن يَجْيلِ وَأَعْنَبُ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ إِلَاَّكُلُواْمِن ثَمَرُهِ وَمَاعَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأُزُوبَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأُرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلْيَّلُ نَسَلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونَ ٥ وَٱلشَّمْسُ جَدِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرِبِزِ ٱلْعَلِيمِ ١ وَٱلْقَصَرَقَدَّرْنَكُهُ مَنَازِلَحَقَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ٱلْنَدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ

وَءَايَّةٌ لَمُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَجَلَقْنَا لْمُمْ مِن مِنْ لِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأَنُغُرِفَهُمْ فَلَاصَرِ عَلَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْفَذُونَ ۞ إِلَّارَحْمَةُ مِنَّا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيِّدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ نُرْحَمُونَ ٥ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهم إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظُعِمُ مَن لَّوِيشَاءُ أَلَقَهُ أَطْعَمَهُ وإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ صَلَالِ مُبِينِ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُ مُصلاقِينَ الله مَايِنَظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغِصِمُونَ الله فَالْاِسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ٥ قَالُواْيِكُوَيْلُنَامَنَّ بَعَثَنَامِن مِّرْقَدِنَّا هَنذَامَاوَعَدَ ٱلرَّحْكُنُّ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۖ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۖ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْتًا وَلَا تَحْمَزُونَ إِلَّا مَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ 🚭

إِنَّ أَصْحَنَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَنَكِهُونَ ١٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِيكِ مُتَّكِعُونَ ۞ لَمُمْ فِيهَا فَنَكِمَهُ أُولَهُمُ مَّايَدَّعُونَ ١ صَّ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَّحِيدٍ ١ وَأَمْتَنْزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَّيْكُمْ يَسْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُوْرَعَدُ قُرُمُبِينٌ ۖ وَأَنِ ٱعْبُدُونِيَّ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ٥ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُوجِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَغْقِلُونَ ١٠٥ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الصَّاصِلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ وَالْيَوْمَ نَغْيِتُمُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَثَّهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعْيُمِمْ فَأَسْتَبَعُواْ ٱلصِرَطَ فَأَنَّ يُبْعِيرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِمِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِيسُهُ فِي ٱلْخَلُقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ 🕲 وَمَاعَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانُّ مُّبِينٌ السَّ لِيُسْنِدِرَمَنَ كَانَ حَيِّنَا وَيَحِقَّ الْفَوْلُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ الْ

أَوَلَهُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُ ا مَنلِكُونَ ١٥٥ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٥ وَلِمُنْمُ فِيهَا مَنَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ۖ ۖ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ كُلَّ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُعْضَرُونَ اللَّهُ فَلا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَايُعْلِتُونَ ۖ أَوَلَمْ يَرَا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيهُ مُبِينٌ ٥ وَضَرَبَ لَنَا مَنَالًا وَنَسِيَخُلْقَةُ أَوَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ فَالَّ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَّخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلُقُ ٱلْعَلِيمُ ٥ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُوبُ ٥ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ٥ مَنْ وَكُوا الْصَنَّا فَالِثَكُ ﴾

\_\_\_\_الله التَّعْزِ الرَّحِيدِ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَحْرًا ۞ فَٱلتَّلِيكَتِ ذِكْرًا۞ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْسِهِ أُنَّ وَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرْقِ ۞ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَّاكِ ۞ وَحِفْظًا مِّنُكُلِ شَيطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَايسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَكِلِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ٥ دُحُوزًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبِعَهُ مِهْمَابُ ثَاقِبُ فَاسْتَفْنِيمَ أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا آِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّهِ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ١٤ وَإِذَا ذَكِرُواْ لَا يَلْكُرُونَ ١٥ وَإِذَا رَأُوْاْ مَا يَدُيْسَ مَرُونَ ا وَقَالُوا إِنْ هَاذَا إِلَّاسِخُرُمُّيِينٌ اللَّهِ فَامِنْنَا وَكُنَّا لُرَّابًا وَعَظَلْمًا آءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٥ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلأَوْلُونَ ١٠٥ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ ذَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَيَجِدُهُ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَقَالُولِيَوَيْلَنَاهَنَذَا يَوْمُ الدِينِ ٥ مَنْذَا يَوْمُ الْفَصِلِ الَّذِي كُنتُ رِيدٍ يَكُذَّذِ بُوك ٥ المَشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ صَّ مِن دُونِ الْمُ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ٥

مَالَكُورُ لَا لَنَاصَرُونَ ١٠٠ اللَّهُ وَٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٥٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ اَ لُونَ اللَّهُ الْوَالْ اللَّهُ مُنْهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلَ لَزَتَكُونُوا مُوْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيَكُمْ مِن سُلطَنِيٌّ مَلَكُنكُمْ قُوْمًا طَلغِينَ ٥ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ٓ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ٥ فَأَغُوِّيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنوِينَ ٣٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآإِلَنَهُ إِلَّا لَلَّهُ يُسَتَّكُمِرُونَ ٥٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَ نِسَا لِشَاعِ بِمَعْنُونِ ١٠ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُرُ لَذَآيِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيدِ ۞ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَّنُهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٥ أَوْلَتِيكَ لَمُمْرِزِقٌ مَّعَلُومٌ ١٠٥ فَوَكِلَهُ وَهُم مُكُرُمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ١٠ عَلَيْمُرُرِمُلَقَتِيلِينَ المُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّارِيِينَ الله فِهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهِ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللَّهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونٌ اللَّهُ فَأَفْرَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنْسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ٥

يَهُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ لَهِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ١٠٠٥ قَالَ هَلَ أَنتُهِ مُّطَلِعُونَ ١٠٠٥ فَأَطَلَعَ فَرَةَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَأْلَقُوإِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ٥ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّهِ أَفَمَا غَنُ بِمَيْتِينَ اللَّهُ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا غَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَ لَهُ أَفَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقَوْمِ ١ إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ٥ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُمْ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْيًا مِنْ حَبِيدٍ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ٥ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَاءَ هُرْضَا لِينَ اللَّهِ فَهُمْ عَلَيْ الثَّارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١ وَلَقَدْضَلَ فَبِلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلأَوْلِينَ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَكْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ اللهُ فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّاعِبَادَاًلِلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْنَادَ لِنَانُوجٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ٥ وَيَجَيَّننَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُو ٱلْبَافِينَ ٥ وَقَرَّكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّالِكَ تَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ وَلَإِبْرَهِي مَ ١ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَاتَعْبُدُونَ ۞ أَبِفْكَاءَالِهَةُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِ ٱلنُّجُومِ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللَّهُ فَنُولُوا عَنَّهُ مُنْعِينَ اللَّهُ فَرَاعَ إِلَّاءَ الْهَامِمَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ٥ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّيًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَفْبَكُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَمَلُونَ ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ , بُلْيَدُنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيِيمِ ١ فَأَرَادُوا بِهِ ، كَيْدًا فَعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ دِينِ اللَّهُ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَكِ عَالَ يَكَأَبُتِ ٱفْعَلَمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 🚳

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَمِينِ ﴿ وَنَكَرَبْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ١ فَكَ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَيَّاۚ إِنَّا كَنَدَٰلِكَ بَعَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّ هَنَا الْمُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ۞ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَكَنُّمُ عَلَى إِبْرَهِيءَ ۞ كَذَٰلِكَ بَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَثَرِّنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّنالِحِينَ ١ وَيَنزَّكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، مُبِينٌ ٥ وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللَّهُ وَنَجَيْنَتُهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَلِينِينَ ﴿ وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنْرُونَ النَّاكَ نَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ٥٥ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَلَا عُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ ٱحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللَّهَ رَبُّكُو وَرَبَّءَابَابٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٠٥ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِلَّا كَذَالِكَ يَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ ٱجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَنْبِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّوَالَّكُولَلُكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللهُ وَبِأَلِّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْخُونِ اللهُ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ﴿ فَالنَّفَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَمُلِيمٌ ١ فَالْوَلَا أَنَّهُمُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ اللهِ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِر بُبِعَثُونَ اللهِ ﴿ فَنَبُذُنَّهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١ ﴿ وَأَنْبُتَنَاعَلَتِهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاتَةِ أَلْفِ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفَتِهِ مَرَّا لِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكِ فَ إِنْكَأَاوَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيْنِينَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ

مَالَكُزُكِيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ أَفَلَانَذَكُّرُونَ ﴿ أَمَّ لَكُورَ سُلَطَانٌ مُّهِيثُ الله فَأَتُواْبِكِنَا كُن أَمُ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ الْحِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِعَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُ وِنَ اللهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَ أَشُّوا لَمُخْلَصِينَ كُ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ اللَّهِ مَّا أَنتُرْعَلَيْهِ بِفَيتِنِينَ أَنْ إِلَا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَيْمِيمِ أَنْ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ,مَقَامٌ مَّعَلُومٌ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُواْبِهِ مُنْسَوِّفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِ فَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُهُمَّ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُنُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرَهُمْ فَسَوْفَ يُصِرُونَ ١٤٠ أَفِيعَذَا بِنَايَسْتَعْجِلُونَ ١٥٥ فَإِذَا نُزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآةَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥ وَبُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ٥ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِيرُونَ اللهِ سُبْحَانَ رَيِكَ رَبِ ٱلْمِيزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ كُ وَسَلَنْمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ المُنْوَلِقَ مِنْ اللهِ

والقد التعز الرجيد صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ٥ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَرْأُهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ١٠ وَعَبُوْاً أَنْ جَآءَهُم مُّنْذِرُ رُمِّتُهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنْذَاسَنِحِرُ كُذَّابُ 🍈 أَجَعَلَ لَآلِكِهُمَةَ إِلَىهَا وَحِدًّا إِنَّ هَنَا لَثَنَّ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى اللَّهِ عِكْمَ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ ٥ مَاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلْةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَخْلِلْتُ ﴿ ٱءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ المُعندُهُرْخَزَابَنُ رَحْمَةِ رَيِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ الْ أَمْرَلَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَلْيَرْيَقُوا فِي ٱلْأَسْبَكِ 💮 جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِنَ ٱلأَحْزَابِ الْكَدَبَّ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوا لَأَ وَنَادِ ١٠٥ وَيَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَنْبُ لَتَيْكُمْ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَّ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَا وُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَيعِدَةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقِ ٥ وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِللَّنا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥

ٱصبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُودَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِنَّاسَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ بُسَيِّحَنَّ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ 🚳 وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلِّلَهُۥ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُۥ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ لَلْنِطَابِ ۞ ﴿ وَهَلْ أَنَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِّيمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفّْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَكَ بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِي وَلَا نُشْطِطْ وَآهَدِنَآإِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَآ ٱلَّحِي لَهُ رَسِّعٌ وَيَسْعُونَ نَعِمَةً وَلِي نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللهُ قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِمُوَّالِ نَجْمَيْكَ إِلَى يِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّكُمِرًا مِنَ ٱلْخُلُطَّلَهِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرِّرَاكِعًا وَأَنَابَ ا الله وَ الله الله الله الله وَ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ اللَّهُ وَهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَعْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٥

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْمِنَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبِّرُواْ الْكِيدِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلأَلْبَكِ ٥ وَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَتَمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا وْعُرِضَ عَلَيْهِ مِٱلْعَثِي ٱلصَّدِفِنَتُ ٱلْجِيادُ اللَّهُ فَعَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَنِي حَقَّىٰ تُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ اللَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمَنَ وَٱلْقِينَا عَلَىٰ كُرُسِيهِ عِكَالُمُ الْمُ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغَفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِيٌّ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَابُ اللَّهِ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ عِنْ كَأَةَ حَيْثُ أَصَابَ 🕝 وَالشَّينطِينَ كُلِّ بِنَآءٍ وَغَوَاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلدَّصْفَادِ ﴿ هَا هَٰذَا عَطَآ وُنَا فَأَمْنُنَّ أَوۡ أَمۡسِكَ بِغَيۡرِحِسَابِ ٥ وَإِنَّ لَهُۥعِندَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَنَابِ اللهُ وَ الْذَكْرُ عَبْدَنَا آلَوْكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللَّهُ الرَّكُسُ بِرِجْلِكَ هَنَا مُغْسَلُ بَارِدُو مُنَابُ اللَّهِ

وَوَهَبْنَالَهُ وَآهَلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ زَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُافَأُضْرِب بِيهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْمَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاثُ اللَّهِ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَّآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ ۞ إِنَّا ٓلَغْلَصْنَكُمْ بِغَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ ۞ وَأَذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَاٱلْأَخْيَارِ ٥ هَٰذَاذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَثَابِ اللَّهِ خَنْتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبَ الله مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِكَهَ مِرْكَثِيرَ وَوَشَرَابِ ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ٱلْرَابُ السَّامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هَٰ مَا ذَا وَ إِنَّ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَنَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ۞ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيدٌ وَعَسَّاقُ ٥ وَءَاخَرُين شَكَلِهِ ۚ أَزْوَجُ ٥ هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لامَرْحَبَا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ اللَّهِ قَالُواْ مِلْ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُوْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِلْسَ الْقَرَارُ ٥ قَالُواُرَبُّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدَهُ عَذَا بَاضِعَفَا فِي ٱلنَّادِ ٥

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ أَتَّخَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَنُرُ اللَّهِ إِنَّا ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا أَلَهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ۞ قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ النَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞إِن بُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَاۤ أَنَآ أَنَآ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي خَلِكً كُمُرَّامِن طِينٍ اللَّهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَنجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ قَالَ يَتْإِيْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَاخَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ اللَّهِ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَالُمُ خَلَقَنْنِي مِن قَارٍ وَخَلَقَنْهُ, مِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِر ٱلدِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَاغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ اللهِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ قُلْ مَا أَسْفُكُ كُرْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكُلِّفِينَ الله إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بُعْدَجِينِ ٩ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ الْرَكْنَا ٓ إِلَّهُ الْمَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلَّا يِنَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَّ لِكَاءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَّكُنذِ بُّ كَفَّارٌ ١ لَوْ إِرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّاصْطَلْفَى مِمَّا يَغَلْقُ مَايِسُاءُ سُبْحَسَنَةً مُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ 🕔 خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّيُّ يُتَكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَادِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَكَارَعَكَ ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَحَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُسَكِّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ٥

خَلَقَكُرُ مِن نَفْسٍ وَلِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ تُمَانِيَةً أَزُونَجُ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمِّهَا يَكُمْ خَلْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَـهُ ٱلْمُلْكَ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّاهُوۡ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا مَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَّرْحِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كَنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ 🚳 \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ شُرُّدُ عَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمُّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةُ مِنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ الإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ مُقَلِّ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَّكُّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَي ٥ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقُوارَيَّكُمْ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَانَهُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ 🕮

قُلُ إِنِّ أُمِرَتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلِّذِينَ اللَّهِ وَأُمِرِتُ لِأَنْ أَكُونَ ٱوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ قُلْ إِنِيَ ٱلْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْجِ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهُ أَعْبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ وينِي اللَّهُ عَبُدُواْ مَا شِثْتُم مِن دُونِدِةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُهُ رَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ مِن فَوْقِهِم ظُلَلٌ مِن ٱلنَّادِ وَمِن تَحْيَهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ يِعِمِعِبَادَهُۥ يَكِعِبَادٍ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّنعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ الِكَ ٱللَّهِ لَمُهُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِرْعِبَادِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ 🐠 أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ٥ لَنَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبُّهُمْ لَمُمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّينِيَّةٌ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغَلِّفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَّكُهُ مِنكَبِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ، زَرْعَا تُغُنْلِفًا ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَكَّرًا ثُعَّرَ يَجْعَلُهُ مُحَطَدُمًّا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَدِ ٥

أَفْهَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى ثُورِ مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّينِ ٥ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْنَامُّتَشَيْهُا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآهُ وَمَن يُصِّبُلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ أَنْ أَفْمَن يَنِّقِي بِوَجِهِدِ مِسْوَءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَٱلْقِيَامَةً وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْمِسِبُونَ الله مِن حَيثُ اللهِ مَ اللهِ مِن حَيثُ اللهُ مُ الْعَدَابُ مِن حَيثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا فَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّغِزَى فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبِرُ لُوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ٥ وَلَقَدَ ضَرَيْتَ الِلنَّاسِ فِي هَنَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّهُ فَرَءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّفُونَ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالَارَّجُلَا فِيهِ شُرَّكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَمُ الِرَجُٰلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَغَنْصِمُونَ اللهِ

﴿ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ مِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُّوكِي لِلْكَنفِرِينَ 🕝 وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ 🕝 لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَجِهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيُّهُمَّ أَجْرَهُم بِٱحْسَنِٱلَّذِيكَاثُواْيَعْمَلُونَ ۖ أَلَيْسَٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِيهِ \* وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِن مُّضِلَّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَـٰزِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ اللَّهِ وَلَمِن سَأَلْتَهُ مَنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَةً يُتُم مَّاتَ لَيْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۗ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْحَسِينَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ ۞ قُلْ يَلْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَمَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 📆 مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعِيرًا عُلَيْهِ عَذَابُ مُعِيمً

إِنَّا آَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَنِ ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ اللَّهُ بَنُوَفَّى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْكَ انْوَا لَا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ فَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْبِحَعُونَ ۖ ۞ وَإِذَا نُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَايُؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۗ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْنَافُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ لِلْأَفْنَدُوْ أَبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٥

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواً وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوِّلْنَكُ نِعْمَةُ مِنَاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ،عَلَى عِلْجُ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيَكِيبُونَ ٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسُبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا وُلَّآءِ سَنُهِ عِيدِيْهُمْ سَيِّتَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَثَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا لَقَ نَظُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَهِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَيْدِبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓ ٱلَّحْسَنَ مَٱلَّنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ مِن فَبْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مُلَا تَشْعُرُونِ ۖ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لِمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ ٥

أَوْتَقُولَ لَوْ أَتَ ٱللَّهُ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ مِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنْ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ وَكُنتَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُّوى لِلْمُتَكَيْرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ السُّوَّءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْاَاللَٰهُ خَيْلِقُ كُلِ شَيْءٌ وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَيَ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ٥ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنَهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّنِكِرِينَ ۞ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَنَتَ بِيمِينِهِ وَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰعَمَايُثْرِكُوبَ ٥

وَبُهُخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَيَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخَرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ المُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِلَابُ وَجِأْيَة بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلثُّهُمَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ و و و فِينَ كُلِّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَسِيقَٱلَّذِينَكَ فَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فُيَحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَهُمَّ أَلُمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَأْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِينَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ المُ قِيلَ أَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَ أَفَيِقُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُيتِحَتَّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَحُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَيْلِينَ 🕝 وَقِيَالُواْ ٱلْحَيِّمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَنَبُوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيْعَمَ أَجْرًا لَعَمِلِينَ 🚳

وَتَرَى ٱلْمَلَتِ كُهُ مَا فِينَ مِن حَوْلِ ٱلْعَرَشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِٱلْعَالِمِينَ المنتقال ال حمّ أَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ عَافِر ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي مَا يَحَدُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ نَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِمِمْ لِيَا ْخُدُوهُ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَفَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْمَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعِمُلُونَ ٱلْعَرَّشَ ۅۜڡۜڹٛڂۅٞڶڎؙؽؙڛۜؠٙڂۅڹؘ؞ٟػڡ۫ڔڗ؞ۣٙؠۣؠٞۄؘؽۊۣ۫ڡڹٛۅڹؘؠؚڡ؞ۅٙؽۺؾۼڣؗۯۅڹ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةُ وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلِحَيمٍ ٥

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّنتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَهَكَمَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيْنَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّنَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَأَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكَبُرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ نُذْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ٥ قَالُو أَرَبِّنَا آمَتْنَا آثَنَايُنِ وَأَحْيَلْتَ نَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرُفِّنَا إِذْنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ٥ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَيِلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وَايَكِتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزَقَآ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْكُنفِرُونَ 🐠 رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَنتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِمُنذِ رَيُومَ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ مَهُم بَنرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّادِ ٥

ٱلْيَوْمَ تُحِدَّىٰ كُلُّنَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمَّ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ٥ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَقْضُونَ بِشَىءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَّانَ عَيقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبَّلِهِ مَّر كَانُواْهُمْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلَّهِقَابِ ١٠٥٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِحَايَدِينَا وَسُلَطُن مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَنْ حِرُّكَ ذَّابُ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِيمِينَ عِندِنَا فَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْبُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٥

وَقَالَ فِيرْعَوْبُ ذَرُونِ ٓ أَفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبُّهُۥ ۗ إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّي مُتَكِّيرٍ لَايُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْجَآءَكُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ مِن زَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِيدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُنَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلأَحْزَابِ اللهِ مَثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُرْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ فَ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْيِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيٌّ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ ٢

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْنُمْ فِي شَكِ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهِ حَقِّىٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لِنَ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ. رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْفَابُّ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَمَقَتَّاعِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكُبِّرِجَبَّادِ أَنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ عَنُ ٱبْنِ لِي صَرْجًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ۞ أَسْبَنبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًا وَكَذَٰ لِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِى تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنقُوْمِ أُنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَــَرَادِ 📆 مَنْعَمِلَ سَيِتَةُ فَلَا يُجَزَيَّ إِلَّامِثُلَهُمَّا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْأَنْثُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

\* وَيَنقُومِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْمُ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيدًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَتْ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِتَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُه مُغْنُونَ عَنَّانْصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ اللهِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبُّرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيِّنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبِّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ

فَالُوَّا أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُ عَنَوُا ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَنَنَصُّرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٥ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِ رَبُّهُمٌّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَهُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ ٱلْيُنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱلْكِتَنَبَ أَنْ هُدَّى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِرَ يِكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي مَايَكَتِ ٱللَّهِ بِعَنَيْرِسُلُطَانِ أَتَى لَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّنَاهُم بِسَلِغِينَةً فَأَسْتَعِذْ بِأُلَّةِ إِنَّكُهُ هُوَٱلسَّتَعِينَعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ لَخُلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🚳 وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِيحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ مُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ 🚳

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِبَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِنَا يَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَلَة بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنْلَيِينَ ۞ هُوَٱلْحَثُ لَآ إِلَنْهُ إِلَّاهُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَدُالِدِينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🚳 🏶 قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِيَ ٱلْبَيِنَتُ مِن زِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَينِ ٥

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخَرِعُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلُغُواۤ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنَوَقِّى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوۤ الْجَلَاشُكَى وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي يُحْيِ ـ وَيُعِيثُ فَإِذَا فَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهُ أَلَمْ تَدَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَاكِتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۖ ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلْنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ا إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ٥ فِي ٱلْمَيْسِيرِثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسْجَرُونَ اللَّهِ مُمَّقِيلَ لَمُمْ أَيِّنَ مَا كُنتُ مُثَمِّرِكُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَالْوَاضَ لُواْعَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوامِن قَبْلُ شَيْتًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ أَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 📆

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبَلِكَ مِنْهُ مِنْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لِّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِي بِثَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقَّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِنَّ بَلُغُواْ عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ شَحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ كَانُوٓا أَكُثَّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدًّ قُوَّةً وَءَالْكَارُا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّننَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ، يَسْتَهُزءُونَ ۖ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْاْءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُۥوَكَ فَرَبَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ أَوْ خَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥

## المُوْرِيَّةُ فَصَالِكُ اللهِ المِلْمُولِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا حَمَّدُ اللَّهُ تَعْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥ كِلَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ يَمَّانَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَنِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَنَهُ كُمْ إِلَنَّهُ وَحِدٌ فَآسَتَقِيمُوۤ إِلَّيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمّ أَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ ۞ ﴿ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَحْعَلُونَ لَهُ مَ أَندَادًا ذَا ذَا لِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ وَجَعَلَ فِيهَارُوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَنَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ٥٠ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلاَّرْضِ أَثِيمَا طَوَعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَاۤ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ 🐠

فَقَضَىنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْ حَيْ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَايِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةٌ مِثْلُ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ إِنَّ إِذْ جَآءً مُّهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَانَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوالَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْكُةُ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِهِ - كَيفِرُونَ ١٠٠ فَأَمَّا عَادٌّ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّا فَوَةً أَوَلَمْ بَرُوَّا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِتَايَنَتِنَا يَجْحَدُونِ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّا مِنْجِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَٱلِّخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱلْخُرَى وَهُمُّ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَكَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٥ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَيْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَأَ فَالُوٓ الْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلِآ أَبْصَنُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِنَكِن ظَنَنتُ مَّأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَوُكَيْثِيرًا مِمَّالَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُه بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْمُنْسِرِينَ أَنَّ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُنْهَ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْفَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ﴿ وَقَيَّضَـنَا لَمُهُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّابِينَ آيَدِيهِمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُوا لِمَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُو تَغَلِبُونَ ١٠ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسَوَآ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَمُتُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاءً إِيمَا كَانُواْيِئَا يَظِينَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْرَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِينّ وَٱلْإِنسِ بَجْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَشْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَلَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَبِحِكَةُ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَحْسَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مْ تُوعَ لُدُونَ ٥ خَمَنُ أَوْلِيا ٓ أَكُمُمْ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِيٱلْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَامَانَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكُعُونَ اللهُ نُزُلَّا مِنْ عَفُورِ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَن لِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَاتَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي يَيْنَكَ وَبَيْنَكُ،عَذَوَةٌ كُأْنَهُۥ وَلِيُّ حَمِيثُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُ أَوْمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّاذُوحَظِ عَظِيمٍ ٥ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمِنْ عَايَدتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِأَلْيَـلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْتَعَمُونَ ١٠٠٠

وَمِنْ ءَايَنِيهِ وَأَنَّكَ مَّرَى ٱلأَرْضَ خَلِيتُعَدُّ فَإِذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ عَلَىٰكُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٱلْهَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيِّرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَ مَدٍّ ٱعْمَلُواْ مَاشِتْتُمْ إِنَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِيةً - تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ١٠٠ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبِّلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُومَ غَفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ ٱلِيمِ ٥ وَلَوْجَعَلِنَهُ قُرْءَانًا أَعَجِيبًا لَقَالُوا لَوَلَا فُصِلَتَ ، ايَكُهُ رَّءَ اعْجَيِينُ وَعَرَبِيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠٥ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْكِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلِّدِ لِلْعَبِيدِ ٥

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى فَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصٍ 🚳 لَايَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ فَنُوطٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَفَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَالِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَيْنَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَيَّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَكَ ٱلإنكن أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيضٍ اللهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّر إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ِ مَنَ أَضَلُ مِنَّنَ هُوَ فِي شِفَ اقِ بَعِيدٍ ٣ سَنُرِيهِ مَ ءَايَنِيَنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓأَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَالَهِ رَبِّهِمْ أَلْاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُعِيطًا 🚳



فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكُمِ أَزْوَجُا يَذْرَؤُكُمْ فِيدُ لَيْسَكِمِثْلِهِ مِثَوِتٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١٤ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ \* شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَيْ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي آَوْ حَيْسَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عِإِبْرُهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ 🕝 وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ يَنْهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِكنَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ مَنْ مُربِ فَلِلَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِهُ كَمَا أَمِرَتَ وَلَا نَلْبِعْ أَهْوَأَءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُ وَٱمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَبْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلْيَهِ الْمَصِيرُ

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَجِمَ وَعَلَيْمِ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً اللهُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِننَبَ بِالْحَيْقَ وَالْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِثُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٥ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ۽ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ ۚ وَهُوَ ٱلْفَوى ٱلْعَزِيرُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَلُهُ, فِي حَرَثِهِ ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا ثُوْيَهِ مِنْهَا وَمَالَدُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ ۖ وَأَشَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَ إِنَّ ٱلظَّيْلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۖ ثَرَى ٱلظَّيْلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُابِهِمٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنْكَاتِّ لَهُمُ مَّايِشَآهُ وِنَ عِندَرَيْهِمْ ذَالِكَ هُوَأَلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادُهُ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِّ قُلَّا أَسْنَلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَنُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدْ لَهُ, فِيهَا حُسَنّاً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَاإِ ٱللَّهُ يَغَيِّدُ عَلَىٰ قَلْيِكٌ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَصِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ عَإِنَّهُ. عَلِيمُ يِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ 🚳 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضَّالِهِ ءً وَٱلْكُفرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ٥٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرُ بُصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلَيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ اَلْكِلِهِ مَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَةً وَهُوَعَلَى جَمِعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاۤ أَصِكَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيِحَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ٥ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ٥

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىٰهِ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْء إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ الوَيُويِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي وَايَنِنَا مَا لَهُمُ مِن يَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيمَ يَتُوَّكُلُونَ ١ وَالَّذِينَ يَجْنَلِبُونَ كَبُهُمُ ٱلَّاشِمُ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواهُمْ يَغَفِرُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا أَسَابَهُمُ ٱلْبَغَىُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ ۞ وَجَزَّ وُالسِّيِّتَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَكَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ٥٠ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأَوُلَيْهِ كَ مَاعَلَتِهِم مِن سَبِيلِ اللَّ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيَهِكَ لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن بَعْدِهِ وَوَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّارَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلٍ ٥

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلَيْعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّينَظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوٓ ۚ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓ أَانْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّيقِيدٍ ۞ وَمَاكَاتَ لَحُمُ مِّنْ أَوْلِيَآ ءَ يَنْصُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصَٰلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ.مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُوا لِرَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لِلاَ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِيَوْمَبِيدِ وَمَالُكُمُ مِن نَّكِيرِ ٥ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِبْتُهُ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمَ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورُ ۗ يَلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيْتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَايَشَآةٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّكُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْيُرُوِّ جُهُمْ ذَكُرَانا وَإِنْ ثَا وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ٥٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ، مَايَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ٥

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِكَتْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْ لِييهِ مِن نَشَّآهُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهَدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَطِ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ، مَافِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ ٱلْآرِضِ ٱلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرًا لَا مُورُ ٥ व्यव्याद्ध حمة ٥ وَٱلْكِتَنبِٱلْمُبِينِ ٥ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَّاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ وَإِنَّهُ فِي أَيْرًا لَكِتَنبِ لَدَيْنَ لَعَلِيُّ حَكِيدٌ ١٠٠ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّحْرَصَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قُومًا تُسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نِّينَ فِي ٱلأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَّبِي إِلَّا كَانُوابِهِ. يَسْتَهْزِءُ وِنَ الله وَاللَّهُ مَنْ مُنْهُم بَطَّشًا وَمَعَىٰ مَثَكُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِ مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدُا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ٥

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآةُ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ ، بَلْدَةً مَّيْـتًأَ كَنَالِكَ مُغْرَجُونَ ٥ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَاتَرُكُبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُء اعَلَىٰظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُرُ وَانِعْمَةً رَبِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيَّةُ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبَحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَكَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقْرِنِينَ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ أَغَخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَيْنِينَ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْ يَنِ مَثَكُلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ اللهِ أُوَمَن يُنَشَّوُ اللهِ ٱلْمِيلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَاَّ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنبُ شَهَدَ أَيُّهُمْ وَيُسْتَلُونَ ٥ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرَّحْنُ مَاعَبُدُ نَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ۞ أَمَّ الْيَنْكُمُ كِتَنَبَامِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلُ فَالْوَآ إِنَّا وَيَجَدُّنَّا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ٥

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآ ءَنَا عَلَىٰٓ أَمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَنرِهِم مُقْتَدُونِ ۖ ، قَالَ أَوَلَوْ حِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآهَ كُرْفَالُوٓأ إِنَّا بِمَا آرْسِلْتُمْ بِهِ ، كَفِرُونَ ١٠٠٠ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَّآءٌ مِّمَاتَعَ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ, سَيَمٌ دِينِ ٥ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَمَ لَكُلُّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ بَلّ مَتَّعَتُ هَنَوُلاءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينٌ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَتَّى قَالُواْ هَنذَاسِحَرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَيْرُونَ 🚳 وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَ يُنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ فَكَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَرَفَعَنَابَعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعَضَاسُخُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ 👸 وَلُوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَ فِي حَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 🚭

وَلِمُنُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ٥ وَرُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَنُعُ لَلْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُوۤ الْأَخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَكنَا فَهُوَلَهُ فَرِينٌ ١ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهَنَّدُونَ ٣٠ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَنلَيَّتَ بَيْنِي وَيَبْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمَتُ مِّ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۖ أَفَأَنتَ تُسُعِعُ ٱلصَّغَ أَوْتَهُدِى ٱلْمُعْمَى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ فَإِمَّانَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۖ أَوْنُورَيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَنُوفَ ثُمَّتَ لُونَ ۞ وَسُنَلَ مَنْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِيَنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِٱلْعَكَمِينَ ١ فَكُمَا جَآءَهُم بِتَايَنِينَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ١

وَمَانُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّالَمُهَ تَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ، قَالَ يَنفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَا رُبَحَرِي مِن تَعْتَى أَفَلَا تُبْقِيرُونَ ۞ أَمْرَأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَنَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُيُهِ مِنْ أَنَّ فَلَوَلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَـُهُ ٱلْمَلَتِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ فَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا ٱنكَقَمْنَامِنْهُ مْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيكِمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَ لِهَتُ مَا خَيْرُ أَمْ هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 🚳 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَيَحَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ ا وَلَوْنَشَاآهُ لِجُعَلْنَامِن كُم مَّلَكِيكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

وَإِنَّهُ,لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُكَ بِهَا وَأَنَّبِعُونٌ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ٥ وَلَايَصُهُ لَذَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ الكُرْعَدُوُّ مُبِينٌ اللَّهُ وَلَمَّاجَاةً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْحِثْ تُكُرُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّهُ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ أَلَّهُ هُورَتِي وَرَبُّكُونَا عُبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُستَقِيمٌ اللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْلِيَهُ مِبَعْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ اللَّالْخِلَّا } يُومَهِذِ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنعِبَادِلَاخُوْثُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَلَىٰ وَيُونِ اللَّهِ الَّذِينَ وَامَنُواْ بِعَا يَكِننَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَيْجُكُوْ تُحَكِرُونَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ اللَّهِ وَفِيهَا مَانَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُعْ فِيهَا خَدَادُونَ ۞ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ لَكُرُونِهَا فَنَكِهَةً كَثِيرَةً يُنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُعَنْهُ رُوهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٥ وَمَاظَلَتنَهُمْ وَلَكِن كَانُواهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٥ وَنَادَوَأُينَكِاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنْكِثُونَ ۖ لَكُمْ لَقَدْ جِمْنَنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ اللَّهَ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَأْمُرًا فَإِنَّا مُبْرِيثُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَعُونِهُمْ بَلَكَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنْ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِٱلْعَرَشِ عَمَّايَصِفُونَ اللهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاهُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِى فِي ٱلسَّىكَآءِ إِلَهُ وَفِيٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَالْمُعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ،عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ وَقِيلِهِ ، يَكرَبِّ إِنَّ هَـُ وُلَآءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠



وَأَنَلَّانَعَلُواعَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَايَكُم بِسُلْطَنِ مَّبِينِ ٥ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٥ وَإِن لَرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْلَزِلُونِ ١٠٥ فَدَعَا رَيَّهُ وَأَنَّ هَتَوُلآءٍ فَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ١٠٥ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوْ آلِنَّهُمْ جُندُ مُُغْرَقُونَ ١٥٠ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَاثُوا فِيهَا فَنَكِيهِ مِنَ ٣٠ كُنَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ ٥ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظِرِينَ ٥ وَلَقَدُ جَيِّنَا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَهُمْ عَلَى عِلْمِعْلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَءَالْيَنَهُم مِنَ ٱلْآيِنَتِ مَافِيهِ بَلَتُوَّامُّيِيثُ عَعَنُ بِمُنشَرِينَ اللَّهُ فَأْتُواْ بِعَابَا إِنآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ و وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِيدِ فَكُ مَاخَلَقْنَكُهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِكِكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🚳

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنْتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ يَوْمَ لَايْغَنِي مُولِّي عَن مُّولَّى شَيِّعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ مُوَالْمَ زِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ مُنْجَدَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ مُوالْمَ مُوالْمَ الرَّقُومِ طَعَامُ ٱلأَيْدِ ٥ كَأَلْمُهَلِ يَعْلِي فِي ٱلْمُطُونِ ٥ كَعَلِي ٱلْحَمِيمِ ٥ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٥ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَنْدِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَنْذَا مَاكُنْتُمْ بِهِ - تَمْتَرُونَ اللهُ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ اللهِ حَنَّنتِ وَعُيُوبٍ الله يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ اللهِ كَنَالِكَ وَزُوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَ فِي عَامِنِينَ ٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰ ۗ وَوَقَىٰ لَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِّن زَّيِكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَايِتَرْنَكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٥ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مَّرْتَقِبُونَ ٥ ٩

\_والقوالخ فزال عيد حم الله تَنزيلُ ٱلكِكنبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَّرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَفِ خَلْقِكُرْ وَمَايَبُتُ مِن دَاتَهُ مَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ وَٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآ هِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَتَصَيِيفِ ٱلرِّيَاجِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ مَالِكَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَيَأْيَ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ ، يُوْمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسَتَّكِيرًا كَأَن لَّرِيسَمَعَهَ أَفَيَثِيرَهُ بِعَذَابِ ٱلِيم ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَاشَيْنًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلِنَتِكَ لَمَتْمَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِّيعَنَّهُم مَّاكْسَبُوا شَيَّتًا وَلَامَااَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ آوْلِيَّأَةً وَلَمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدُى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْيِئَايَتِ رَبِهِم لَهُمْ عَذَابٌ مِن يَجْزِ ٱلِيعُ اللَّهُ مِن يَجْزِ ٱلِيعُ اللَّ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِلْبَلْغُواْمِن فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَسَخَّرَلَكُمُ مَّافِي ٱلسَّعَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ عَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ 🐨

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَايِمَا كَانُوايَكِيبُونَ ٥٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِمْ وَمَنَّ أَسَاءً فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ الَّبْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُثُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ١٠٠٥ وَءَاتَّيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ضَمَا أَخْتَكُفُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا إِبَّيْنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِفَانَيْعُهَا وَلَا نُشِّيعٌ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَآوَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضَّهُمْ أَوْلِيَّآهُ بَعَضٌ وَاللَّهُ وَلَيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَاذَا بَصَنَهُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ الم حَسِبَ الَّذِينَ آجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مَرَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ٥ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

ٱفْرَءَيْتَ مَنِ ٱغَّنَّذَ إِلَهُ شُهُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّاحَيَا ثُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّومَالَكُم بِذَالِكَ مِنْعِلْمِ إِنَّاكُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا ثُنَّانَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُتُنَا بِيَنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْنُوا بِعَابَا إِنَا إِن كُنتُدْ صَدِيقِينَ ٥ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجِمَعُكُمْ إِلَى يَقِع ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّعَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيغَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُفُمُ تَعْمَلُونَ ٥ هَنْ أَكِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنَّ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِدُواْ الصَّالِحَنتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَيْهِ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَانَرَتَكُنْ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُرُ فَٱسْتَكَبَرُتُمْ وَكُنْمٌ فَوْمًا تَجْرِمِينَ ١٠٥ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَتَيقِنِينَ ۖ

وَبَدَالْمُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِينَتُمْزِءُونَ 😁 وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُرُكَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُرُ هَنذَا وَمَأْوَنَكُرُ ٱلنَّادُومَا لَكُويِن نَصِرِينَ ١٠٠ فَالِكُو بِأَنَّكُمُ الْغَفَدُ ثُمَّ ءَايَنتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتِكُو ا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ فَ الْحَيْوَةُ فَيلَهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 📆 وَلَهُ ٱلْكِمْبِينَآءُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْمَسْزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٥ لِنُعْقَالِ خُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ الْخُقَالِ ال حمّ أَنْ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ أَنْ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَتَّى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيَّتُمُ مَّانَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّعَوَدَيُّ أتَنْتُونِي بِكِتَنْبِ مِن فَبِّلِ هَنْذَآ أَوۡ أَثْكَرَوۡ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُّ صَكِيدِقِينَ 👸 وَمَنَّ أَضَلُّ مِشَنِيَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّا يَوْمِ ٱلَّفِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِ مِغَافِلُونَ 🐠

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِمِنَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ٥ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنُنَا بَيِّنَدَتِ قَالَ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُ هَذَا سِحْرُمْيِينُ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيلِّهِ كُفَى بِهِ عَشْمِيدًا بَيْنِي وَيَنْنَكُونُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ قُلْ مَاكَّنْتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّهِينٌ أَنُّ قُلُ أَرْءَ يَشَّرُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنْ عَامَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلْيَهِ وَإِذْ لَمْ يَهَـ تَدُواْ بِهِ ء فَسَيَقُولُونَ هَنِذَآ إِفْكُ قَدِيثٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَاَ اِكْتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَالاحْوَقْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 🚳 أُوْلَيْهَكَ أَصْحَنْبُ ٱلْمُنَدِّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللهِ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَّآحَكَتُهُ أُمُّهُ كُرْهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّ وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ مُلَاثُونَ شَهِّرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِ أَوْزِعِنِيّ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِيّ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ وَعَكَىٰ وَالِدَىٰٓ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِمُعَا تَرْضَانُهُ وَأَصْبِلِحَ لِي فِي ذُرْيَتَيْ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ الْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَاعَيِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَب ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ 🕲 وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِلَايَهِ أُفِّي لَكُمَّا أَتَعَدَ إِنِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيُلَكَ ، امِنْ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَاهَنَذَا إِلَّا أَسْطِيرُا لَأُوَّلِينَ ١٠٥ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٥ وَلِكُلِ دَرَجَنَتُ مِمَاعَمِلُو آ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلِّينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَنِيَكُو فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَيْ وَجِاكُنُمُ لَفُسُقُونَ ۞

\* وَأَذْ كُرَّ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلَّا خَقَافٍ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ أَلَّا نَعَبُدُ وَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَيَوْمِ عَظِيمِ ٥ قَالُوٓ الْجِثْنَنَا لِتَأْفِكُنَاعَنَ عَالِمُتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِ قِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِغُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِنِي آرَنكُمْ قُومًا بَعَهَالُونَ 🕝 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَفْيِلَ أَوْدِيَهِمْ فَالْواْ هَنَذَا عَارِضٌ مُّعِلُّرُنَّا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءِ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَئِّ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَاۤ أَغْنَى عَنَّهُمْ سَمَعُهُمْ وَلِآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْتِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَعْمَدُونَ يِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ ـ يَسْتَهْرَهُ وِنَ ٥ وَلَقَدَّ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلَّايَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🚳 فَلَوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ۗ الِهَـٰةُ بَلْضَلُواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِينِ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُوٓ أَفَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله الله الله والمنازع المناه مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم الله وَ عَامِنُوا مِن الله وَ عَامِنُوا بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيّآ ۗ أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِمُّهِينِ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُوّا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَيُّ بَكَيَ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّادِ ٱلْيَسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا بَكَى وَرَيِّنَا قَالَ فَ دُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كَنتُونَكُفُرُونَ ۞ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَقَرَلْكُوْ أَإِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارُّ بَلَنَّ فَهَلَ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ 🚳

المنتخفظ المنتخلط المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخلط المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخفظ المنتخلط المنت

ٱلَّذِينَّكَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْسَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزَلَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَهُوَلِكُنَّ مِن رَّبِهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْحُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعُواٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواٱتَّبَعُواٱلْحَقَّ مِن رَبَّهُمُّ كَذَٰ لِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَنَاكُهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ حَثَّى إِذَا أَتَّغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلْأَةً حَثَّىٰ تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْهَمُنَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرُمِنَّهُمْ وَلَكِن لِيَتْلُواْبَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُيْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ١ مَيْهُ دِيهِمْ وَيُصِّلِحُ بَالْمُمُ ۞ وَيُتِيغِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَالْمُمُ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُوْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَّالَمَهُمْ وَأَضَلَّ أَعَمَٰلَهُمْ ۞ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَسْزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ٥٠ ﴿ أَفَارَيْسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَنُلُهَا ذَالِكَ بِأَنَّ أَلِلَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّيْلِكَنْتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلاَّنْهَكُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَلُمُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَمُمْ إِنَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّفُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَ حَلْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَمُهُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِهِ كُمَن زُيِنَ لَهُ اسْوَهُ عَمَلِهِ وَٱنْبَعُوۤ الْهُوَآ اَهُوَآ اَهُمُ اللَّهُ مَثَلُ لِلْمَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُزُ مِن مَّا إِغَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُزُ مُن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُطَعْمُهُ وَأَنْهَزُ مِنْ خَمْرِلَذَ وَلِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَزُ مِنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَمَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ يُن زِّيِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَا ءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا ءَهُر ٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتِّيَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْهِكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالَّبَعُواْ أَهْوَآ مَهُر اللَّهُ وَالَّذِينَ آهَنَدُوْ أَزَادَهُرُهُدُى وَءَالَنِهُمْ تَقُونِهُمْ فَكَن فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْمَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأْ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَيْهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَالْمُتُوْمِيْنِ وَٱلْمُوْمِينَتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوبَكُرُ ٥

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّسَرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغَيْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ الله الله وَقُولُ مَعْدُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْدُ فَلَوْصَدَ قُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مَ اللَّهُ مَ لَ عَسَيَتُمْ إِن تُوَلِّينَمُ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهِ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَدَرُهُمْ ۞ أَفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴾ أَرْبَدُّواْ عَلَىٰ آدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوفَنَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٥

وَلَوْنَشَآهُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِيبِمَهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحَنِ ٱلْفَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَغَمَلُكُمْ أَغَمَلُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبَلُوا ٱخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللَّهِ وَشَآفَواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَانَّبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا وَسَيُحِبُظ أَعْمَلُهُمْ ٥ \* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُوٓٱ أَعْمَنَكُ كُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُكُرِّ اللَّهُ فَكُرْتُهِ فَوَا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُوْ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرْكُرُ أَعْمَلَكُمْ أَصْ إِنَّكُمَا لَلْيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌ وَإِن ثُوَّمِنُوا وَتَنَّقُوا يُوَيَكُمُ الْجُوزَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمْ أَمُولَكُمُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِحُمُ تَبْخَلُواْ وَيُغَيِّجَ أَضَعَنَنَكُرُ ۞ هَتَأَنْتُمْ هَتَؤُلَآءَ تُكْتَعُونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيِنكُم مَّن يَبَّخَلُ وَمَن يَبَّخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ " وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱنشُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوا أَمْثَلُكُمْ 🚳



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكُتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أُومَنَّ أَوْفَى بِمَاعَنهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوَلْنَا وَأَهَلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمَّاِكُ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٥ بَلْ ظَنَ نَهُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُ مِظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُ مْ فَوْمَا بُورًا اللهِ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَفَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رِّحِيمًا اللهِ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَّا مَعَىٰ إِيمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمٌّ يُرِيدُونِ ۖ أَن يُبَدِّلُواْ كَلْنَمُ ٱللَّهِ قُلِ لِّن تَنَّيِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا 🚳

قُل لِلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَسَتُدَّعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُيدٌ خِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَنَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدَّ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِينِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَافَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَيْبِرَهُ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَلَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا ۞ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُوا ٱلأَدْبُلَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِدِرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبَّلُ وَلَن يَجِدَ لِلسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ٣

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَهُم بَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبَلُغَ مِعِلَهُ وَلَوَ لَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُوْمِنَاتُ لَّرْنَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَةً بِغَيْرِعِلْمِ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيِّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيِمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَبِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ؞وَعَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مُكَالِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ وَكَانُوَا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهُمَّا وَكَاتَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ لْقَدْصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكَّمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَافُوكَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَدُا ٥

عُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدُاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَاءً بَيْنَهُمُ تَرَيْهُمْ رُكُّعُاسُجُّدُايِبْتَغُونَ فَضَلَّا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرَ ٱلسَّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَطَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْتَهُ وَفَازَرَهُ وَاَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ ؞ يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظُ جِهُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ह्याह्याहरू يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْفُواْاللَّهَ

يَّا أَنِّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُقَدِمُوا بَيْنَ يَدِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوا ٱللَّهُ اللَّهِ الْمَثُوا لَا تَرْفَعُوا آضَوَا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيْ وَلَا تَجْهَدُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْفَوْلِ كَجَهْرِ يَعْضِ الْمَثَوَا لَا تَرْفَعُوا آضَوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيْ فَي وَلَا تَجْهَدُ وَاللَهُ وَالْفَقُولِ كَجَهْرِ يَعْضِ اللَّهُ وَالنَّيْ فَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّه

وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيةٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنجَاءَ كُثْرُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوٓٱ أَن تُصِيبُوا قُومًا بِحَهَا لَهِ فَلُصِّبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ٥ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيْطِيعُكُرُ فِيكَيْرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَوَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَيِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآيِفُانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبَّغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَأَهَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْيِطُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِيحُواْبَيْنَ أَخُوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ مُّرْحَمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَسْخَرْقَومٌ مِّن فَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ يُن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ وَلَائَلْمِزُوۤ الْنَفْسَكُو وَلَائْنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَرُّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْمَا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ١ اللَّهُ اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُرُ مِن ذَّكُرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ يَعِندَا لِلَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّم خَبِيرٌ ١٠٠ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّم تُؤْمِنُوا وَلَكِكِن قُولُوٓ ٱلۡسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُرُ مِنَ أَعَمَٰلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُوّْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِفُونِ ۞ قُلْأَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُهُ الله يَمُثُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ يَعْلَدُ غَيْبُ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيدُ بِمَا تَعْمَلُونَ 🚳



وَلَقَادُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفَسُهُ مُوخَى أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (أَنَّ إِذْ يَنَلَقَّى َ لَمُتَلَقِّيَ انِ عَنِ ٱلْبَعِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ اللهُ مَّايَلَفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ۞ وَجَآءَ تَ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥ وَبِمَآءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَاسَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ١ لَفَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءً لَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَعَادًا مَالَدَيَّ عَنِيدٌ ١٠ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمُّرِيبِ اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهَا ءَاخَرَفَأَلَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٥٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَبَنَّامًا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَخَنْصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَّتِكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ ٱلْفَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَنَقُولُ هَلْ مِن مِّزِيدٍ ( فَ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْلَقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ۞ هَنْذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْعَيْبِ وَجَأَة بِقَلْبِ مَّنِيبٍ اللهِ ٱدْخُلُوهَا يِسَلَنْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ فَ لَمُمُمَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٥

وَّكُمْ أَهْلَكُ نَافَيْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَندِهَلِّ مِن تَحِيصِ ۞ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَذِكَرِيْ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ألسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ۞ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ فَمَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَيْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَذَبُكُوا لَشُجُودِ ۞ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ وِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَعْنُ شَعِي ، وَنُبِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَاْ ذَاكِ حَشَرُعَلَيْ نَايَسِيرٌ ۞ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَاثُ وَعِيدِ ٥ يَخِوَكُوْ اللَّالِيْنِيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل يسمير المتعالجة والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية وَالذَّرِينِ ذَرُوا ٥ فَأَلْمَعِلنتِ وِقُرًا ٥ فَأَلْمَعِينَتِ يُمْكُرُكُ فَأَلْمُكْرِيكَ يُمْكُرُكُ فَالْمُقَسِّمَنتِ أَمْرًا كَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعُ كُ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ۞ إِنَّكُرُ لَفِي قَوْلِ مُغْتِلِفٍ ۞ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ اللَّهِ إِنَّ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِيْفَنَنُونَ ﴿ وَقُوا فِنْنَتَكُوْ هَلَا الَّذِي كُنتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠٥٥ الغِذِينَ مَآءَ الْمُنْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ تُحْسِنِينَ الله كَانُوا قَلِيلًا مِنَ التِّيلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ مِسْتَغْفِرُونَ ٥ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّايِلِ وَلَلْمَعْرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِيٰينَ ۞ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُورُ وَمَا تُوعَدُونَ ٥ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ۞ هَلْ أَلَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَّا قَالَ سَلَنَمُ قَوْمٌ مُنكِّرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ . فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهَ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله المُعَالَم عَنهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ المُ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ وِفِ صَرَّ قِ فَصَرَّ عَلَيْكُ تَ وَجْهَ هَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ اللهُ عَالُوا كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوَالْمَكِدُ ٱلْعَلِيدُ

\* قَالَ فَاخَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ أَنَّ الْوَالِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ تَجْرِمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ فَمَا وَجَدَنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَتَرَكَّكَافِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلَنَكُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ مُّيِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكِيهِ مِوَقَالَ سَلِحِرُّ أَوْبَحَنُونٌ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَيَحُوُدَهُۥ فَنَبُذُنَّهُمْ فِٱلَّيْمَ وَهُوَمُلِيٌّ ٥ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٥ مَانَذَرُ مِن شَيءِ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٥ وَفِي تَمُودَ إِذْ فِلَ لَمُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللهُ فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَجَّمَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ١٠٠٠ فَمَا ٱسْتَطَلعُوا مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَذَ كُرُونَ ٥ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مَيْدِنُ ٥ وَلَا تَعَمَّلُوا مَعَ اللّهِ إِلَى هَاءَاخَرَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ مُبِينٌ ٥

كَذَٰ لِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُٓ أَوْبَحْنُونُ اللهُ أَتُواصُوابِهِ عَبِلَهُم قَوْمٌ طَاعُونَ اللهُ فَنُولُ عَنْهُم فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اللهُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِثُلَ ذَنُوبٍ أَصْعَلَىهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهِ 🕲 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يُومِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ 🍪 يَنِوْنَوُ الْطُونَا لِيَالِيَا الْمُونِيَّا الْطُونَاتِي بنسب إلله التَّعْزَ التَّعَدِ التَّعْزَ التَّعْدِ التَّعْزَ التَّعْدِ التَّعْزَ التَّعْدِ التَّعْزِ التَّعْدِ التَّعْزِ التَّ وَٱلظُّورِ ٥ وَكِنْبِ مَسْطُورِ فِي رَقِّ مِنْشُورِ وَ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ٥ إِنَّ عَذَابَ رَيَكَ لَوَقِعٌ ٥ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٥ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَادِ جَهَنَّمَ دَعًا ١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُ رِبِهَا تُكَذِبُونَ ٥

أَفَي حُرُّهَ لَذَا أَمُ أَنتُ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَيَعِيمِ ١٠٠ فَنكِهِ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيتَعَابِمَا كُنتُرْتَعْمَلُونَ ٥ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَصَفُوفَةِ وَزُوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّبَعَثُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْخَفَّنَا يهِمْ ذُرِيِّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءُ كُلَّ آمْرِي عِاكَسُبَ رَهِينُ أَنْ وَأَمَدُ دُنَهُم بِفَكِكُهُ وَلَحْرِيمَا يَشْنَهُونَ أَنْ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْتِيدُ ۞ ﴿ وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ اللَّهِ لَّهُ مَرَكَأَنَّهُمْ لُوْلُوُ مَّكُنُونٌ ١٠٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ عَلَيْنَاوَوَقَنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّامِن فَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ فَذَكِيرٌ فَكَ ٱلْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا يَحْنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَايَعُنُ بِهِ؞رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ١ قُلُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِرَى ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاعُونَ اللَّهَ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِمِ إِن كَانُوا صَدِيقِينَ اللهُ أَمْخُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَقِي أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْخَلَقُونَ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوفِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَيِكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّعِطِرُونَ ۞ أَمْ لَمُمُ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلطَن مُينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْمُنتَثَوَلَكُمُ ٱلْمَنُونَ ﴿ مُسْتَعِعُهُم بِسُلطَن مُينِ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُتْقَلُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَ أَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ٥ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبَحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنَّ وَإِن يَرَوّا كِلْمَا مِّنَ ٱلنَّمَاءِ سَافِطَايَقُولُوا سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَلَدَرَهُمْ حَقَى يُلَاقُوا يُوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَّعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُصَرُونَ ١٠٥ وَإِذَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْبِرَلْحُكِمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا أُوسَيِّحَ بِحَمْدِ رَيْكَ مِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيَحْدُ وَإِذْ بِنَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّبُحُومِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ ا ٤

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ٥ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ٥ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مُو إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهُ مَلْمَهُ مِشَدِيدُ ٱلْقُونَىٰ اللَّهِ دُومِرَةِ فَأَسْتَوَىٰ ٥٥ وَهُوَيَا لَأُفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ ٥٠ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ٥ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوَأَدْنَى فَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَلَ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُمَارَأَى ١ أَفَتُ الْمُتَارُونَهُ عَلَى مَايِرَىٰ ١ وَلَقَدْرَ اللهُ نَزْلَةُ أَخْرَىٰ ٣ عِندَسِدَرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ٥ إِذْ يَغْشَى ٱلبِيدْرَةَ مَايَغْشَىٰ اللهُ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ اللهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايِنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَيَ ۞ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّيٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ الْكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْفَىٰ اللَّهِ إِذَا مِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَاۤ وَكُرَّمَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدَجَاءَهُم مِن زَيْهِمُ ٱلْمُدَىٰ اللهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞۞ وَكَرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱللَّتِيكَةَ مَسْمِيةَ ٱلأُنثَى ٥ وَمَالَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّي شَيْئًا اللَّهُ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُوكِّلُ عَن ذِكْرِنَا وَلَرَّبُرِدٌ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَيِيلِهِ. وَهُوَأَعَلَرُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ۞ وَيِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَيِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُسْنَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيرَ ٱلْإِثْمِرَ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَوُهِكُو إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَا نَشُرْآجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِيَكُمْ فَلَاثُرَّكُوۤ الْنَفُسَكُمُ ۖ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ اللَّهِ أَفَرَءَ بُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ اللَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ا أَعِندَهُ، عِلْوُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّةَ ۞ أَلَّا نُزِرُ وَاذِرَةٌ ۗ وَزُرَأُخُرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَا مُرسَوِّفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَىٰ لُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ @ وَأَنَدُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنْهُمُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾

وَأَنْهُ مَخَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذُّكُرُوٓ ٱلأُنثَى اللَّهُ عَنْ لَكُمْ فَهَ إِذَاتُمْنَى اللَّهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ أَنْ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَمَّاكَ عَادًا ٱلأُولَى ﴿ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهْوَيْ وَيُكُ فَعَنَّمُ لَهَامَاغَشِّي فَي فَيِأْيَءَ الْآءِ رَيِّكَ لَتَمَارَىٰ ١٠٠٠ هَٰذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰقَ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ١ أَفِينَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥ وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَتِكُونَ ٥ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ٥ فَأَنتُهُدُ وَالِيَّهِ وَاعْبُدُوا ١ ١٠ يُحْوَنَوُ الْمِتَسَمِّعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ ا ٱفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـٰمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا سِحَرُّمُ سَيَعِرُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَآ ءَهُمَّ

وَيَقُولُوا سِحْرُّمُسْتَعِرُ ۞ وَكَذَّبُواُ وَاتَّبُعُواَ اَهُوَآءَ هُمْ وَكُلُّ اَمْرِمُسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكَمَةُ ابْدَاعِ أَنْ فَمَا تُغَيِّرُ النَّذُرُ ۞ فَتَوْلَ عَنْهُمُ مَ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ۞

خُشَعًا أَبْصَنُوهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٥ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنْذَايَوَمُّ عَيِرٌ ٥٠٠ ﴿ كَأَذَبَتَ قَبِّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ 😈 فَدَعَا رَيِّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْتُصِرُ فَ فَفَنَحَنَّا أَبُوابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُنْهُمِر ا وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونَا فَٱلْفَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ ٱمْرِ فَدَفَدِرَ ا وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرِ اللَّهِ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآ هُلِمَن كَانَ كُفِرَ ١٠٠٥ وَلَقَدَ تُرَكَّنَهُمَآءَايَةً فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ٥٠٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كَذَبَتْ عَادُّقَكِيفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحَاصَرْصَرُا فِي يَوْمِ تَعْسِ مُسْتَمِرٌ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَغَلِ مُنقَعِرِ۞ فَكَبْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَشَرَفَا ٱلْقُرْوَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ۞ فَقَالُوٓ ٱلْبَثَرُا مِنَا وَحِدًا نَنْيَعُمُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠٠ أَمُلِّفِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْهُوَكُذَابُ أَيْسُرُ ٥ سَيَعَلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلأَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ فَأَرْتَقِيْهُمْ وَأَصْطَيرُ

وَنَيِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ إِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْضَرُّ اللَّهُ فَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَبُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَنِيدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرُ اللَّهُ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّنَّكِرِ ۞ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّدُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ اللَّهُ مِنْ عِندِ نَأَ كَنُالِكَ نَجْزِي مَن شَكَّرُ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓا بِٱلنُّذُرِ ۞ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ مِفَطَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَنَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بَكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ٥ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَتَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انْ لِللِّيكِرِفَهَلُ مِن مُذَّكِرٍ الله وَلَقَدْ جَآءَ وَاللَّهِ وَعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ مُواْ بِمَا يَتِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَعْمُ ٱخْذَعَ بِرِثُمُقْنَدِدِ ٤ أَكُفَّا كُفَّا كُوْخَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِيكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّيْرِ اللَّهُ أَمْرِيَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ١ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرُ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِكُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُوا مَنَى سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِفَدَرِ اللَّهِ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ ٥ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـ لُوهُ فِ ٱلزُّيُرِ ٥ وَكُلِّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ الْأَلْكُنِّةِ إِنَّ ٱلْكُنَّقِينَ فِجَنَّنْتِ وَنَهُرِ اللَّهِ فِي مَقْعَدِ صِدَّةٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ٥ الناق المالية ٱلرَّحْمَانُ اللهُ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ اللهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٥ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ٥ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُيَسْجُدَانِ ٥ وَٱلسَّمَآةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللهُ وَاللَّهُ وَافِي الَّهِ مِزَانِ اللَّهِ وَأَقِيمُوا الْوَزَنَ بِٱلْقِسْطِ وَلا تُغَيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٥ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٥ فَيَافَنَكِكُهُ أُوالنَّفُلُ ذَاتُ آلاً كُمَّامِ اللَّهُ وَٱلْحَبُّ ذُوالْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبَأَيِ ءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَن لِ كَالْفَخَارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَّ مِن مَّارِجٍ مِن نَّارٍ ۞ فَيِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رَبُّ ٱلْمُشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ۞ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيَكُمَا ثُكَذِبانِ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَايَبْغِيَانِ ۞ فَيَأْيَ مَالَآهِ رَيِّكُمَّاتُكَذِّبَانِ۞ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوَٱلْمَرْحَاثُ۞ فِيَأَيَ ءَ الآءِ رَيِكُمَا تُكَذِبَانِ ٥ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُسْتَعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَيْم ٥ فِيأَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ بَانِ كَ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهُ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِبَانِ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُٱلثَّقَلَانِ۞ فَيَأْيَ ءَالَّآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يَنمَعْشَرَ ٱلِّحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْشُمْ أَن تَنفُذُواْمِنُ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ مَا لَكُمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَّا شُوَاظُّ مِّن نَّادٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَأَلَدِهَانِ اللَّهِ مَا يَهُ مَا لَكُهُ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فَيُؤْمِ بِذِلَّا يُسْتَلَّ عَن ذَلْبِهِ إِنسُّ رَلَاجَانُ اللهِ فَإِلَيْءَ اللَّهِ رَيِحَكُمَا تُكَذِّبَانِ 🚭

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٥ فَيَأْيَ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ ۞ هَنذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَعِلُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيعٍ ءَانِ اللَّهِ فَيَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّيكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ اللهِ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ ذَرَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَإِنَّا مَا لَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۞فِيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَامِنُكُلِ فَكِكُهُ زَوْجَانِ اللَّهِ فَيَأْيَ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُتَكِينَ عَلَىٰ فُرُيْب بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقِ وَبَحْنَى ٱلْجَنَّنِينِ دَانِ ۞ فَهِأَيَءَ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِتْهُنَّ إِنسُ قَبْ لَهُمْ وَلَاجَآنُ ۖ فَيَأَيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْبَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠ فَيَأَيَّ ءَالَّآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ هَلْ جَزَّآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ٥ فَيَأَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ ٥ فَيِأْيَءَالَآةِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْمَامَّنَانِ اللهَ فَيِأْيَءَ الآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فِيهِمَا عَبْنَادِ نَشَّاخَتَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَّذِ بَانِ ۞

فيهمَا فَنَكِهَةٌ وَغُفْلُ وَرَمَانٌ ﴿ فَإِنَّا يَهُ فَإِلَّى مَا لَآءَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ فَهِأَيْءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِبَانِ۞ حُورٌ مَّقَصُورَاتُ فِي ٱلْجِيَامِ اللَّهِ فَإِنَّ فَإِلَّهِ مَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ 🕝 لَمْ يَطْمِعْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَّ ۖ ۞ فِيَأَيْءَ الْآءِ رَيْكُمَا ثُكَلَّذِ بَانِ الله مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ اللهِ فَإِلْيَ ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ لَبُرُكَ أَسْمُ رَبِكَ ذِى ٱلْحَكْلِ وَٱلْإِكْرُامِ ٩ \_\_\_\_الله التحز النجيد إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ كَالْتَسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةٌ كَاخَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ا إِذَارُخَتِ ٱلأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتْ هَبَاآهُ مُنْكِثًا ۞ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَنتُهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمُشْتَعَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ ٥ وَٱلسَّنبِعُونَ ٱلسَّنبِعُونَ ١ أَوْلَيْهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١ فِي جَنَّنْتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ ثُلَّةُ مِنَ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ وَقِلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ا عَلَى سُرُرِمَوْضُونَةِ اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَعَدِيلِيكَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ تُخَلَّدُونَ ۞ بِأَ كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ الْايْصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِكَهَةِ مِنْمَا يَتَخَيَّرُونَ ٥ وَكَثِيرَ طَيْرِيْمَ عَايَشَتَهُونَ ١ وَحُورُ عِينٌ ١ كَأَمْثَ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَاءَيِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ١ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١ إِلَّا فِيلَاسَلَنُهُ اسَلَنُهُ السَّلَامُ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلْيَهِينِ مَآ أَضْعَبُ ٱلْيَمِينِ۞ فِيدِدِيَّغَضُودِ۞ وَطَلَّح مَّنضُودِ۞ وَظَلِّ مَّندُودِ ﴿ وَمَآءِ مَّتَ كُوبِ ﴿ وَفَكِهُ لَا يُعَالِمُ اللَّهُ مُعْطُوعَةِ وَلَا مَّنُوعَةِ ﴿ وَفُرْشِ مِّرْفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآهُ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْبَدِينِ ۞ ثُلَّةُ يُنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَثُلَّةٌ يُمَنَّ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْعَبُ ٱلنِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلِثَمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ٥ وَظِلِ مِن يَعَمُومِ ١ لَا بَارِدٍ وَلَاكْرِيدٍ ١٠٠٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَالِكَ مُثْرَفِينَ ۖ ٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى لَلْمِنْ وَالْعَظِيمِ ٥٠ وَكَانُواْ بَعُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُكَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوْءَابَآ ثُوْفَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ اللَّهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّنَا ٓ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۖ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ ۖ فَالِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُعْلُونَ ﴿ فَشَنْ بِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَيْدِمِ ﴿ فَشَنْ رِبُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ ٥ مَنَا أَنْزُكُمْ مَوْمَ ٱلدِينِ ٥ مَعَنَ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَإِنَّا مُنْكُونَ اللَّهِ مَا لَتُمْ فَغُلُهُ وَنَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ اللهُ غَنْ فَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَاغَعَنُ بِمَسْبُوفِينَ عَلَىٰٓ أَن نَّبُدَلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِمَالَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدَ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّا تَغُرُثُونَ المَّ مَانَتُدَ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْ لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَكُهُ حُطَنَمًا فَظَلَتُمْ نَفَكَّهُونَ ١٠ إِنَّا لَيْغُرَمُونَ ٥ بَلْ يَعَنَّ عَرُومُونَ النَّهُ أَفَرَّءَ يَثُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي مَّشَّرَبُونَ اللهِ وَأَنتُمْ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ غَنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴿ لَوَنَشَاهُ جَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُّرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَشُمُ النَّا رَالِّتِي تُورُونَ ١٠٠٥ مَا نَشُرَ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْر نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ٥ مَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَنَعَالِلْمُقُومِنَ 🕝 فَسَيِحْ بِٱسْعِرَيِكَ ٱلْعَظِيدِ 🍪 🐞 فَكَلَّ أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَّمُّ لَوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ

إِنَّهُ, لَقُرُءَ النَّكَرِيمُ اللَّهِ فِي كِنتَ مَّكُنُونِ اللَّهِ لَكُنُونِ اللَّهِ مَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٥ تَنزِيلُ مِن رَّبِٱلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَذِبُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلَقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَ إِن نَظُرُونَ ﴿ وَتَعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَّا نُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَاۤ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ الله فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ وَجَعَنْتُ نَعِيعِ اللهِ وَأَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ٥ فَسَلَادُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ٥ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَمِيدٍ اللَّ وَتَصْلِينُهُ بَحِيمٍ انَّ هَنَدَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ اللهِ فَسَيِحْ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ٩ مِلْقَمِ ٱلتَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلتَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَكِيمُ ٥ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِي وَيُعِيثُ وَهُوعَكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَٱلاَّوْلُولَا لَاَخِرُ وَالظَّنِهِرُوالْبَاطِنُ وَهُوَيِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلتَّمَاآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُ أُوهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَا لَتَهِ نُرْجَعُ ٱلأُمُورُ اللهُ اللهُ الله النَّهَارِ وَيُولِهُ النَّهَارَ فِي اللَّهُ وَهُوعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ءَامِنُوأَيِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَأَنفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُورُ وَأَنفَقُوا لَكُمْ ٱجْرُكِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلْوُمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱلْهَٰذَمِيثَنَقَكُرُ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ٥ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَنتِ، بَيِنَنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا لُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَسَّهِ وَبِلَّهِ مِيرَثُ ٱلتَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَايَسْتَوى مِنكُرُ مِّنَ أَنفَقَ مِنقَبِّلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلَنَلُ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْمِنْ بَعَدُ وَقَلَتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قُرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ٥

يَوْءَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمْنِهِم بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوانُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلُهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهُ يُنَادُونَهُمُ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَلَن وَلَنكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرِيضَهُمُ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَقَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْدَيَّةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِنِكِ إِلَّهِ وَمَانَزُلُ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَايَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو مُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُوتَ 🚳 ٱعْلَمُوٓ اأَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّ قَنْتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضَا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١

ۅؘٲڵٙڍؚڽنَءَامَنُوأبِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَكَيْكَ هُمُٱلطِّيدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَرَيِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواوَكَذَّبُوا بِتَايِنِيَنَآ أُولَتِيكَ أَصْعَبُ الْجَيِيدِ اللهِ أَعْلَمُوٓ أَلَمَّا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلِنَّدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبْنَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكَمًّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً يِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا ٱلْمُنِوَةُ ٱلدُّنْيَ ۚ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْمُدُودِ ٥ سَابِقُوٓ أَإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآ اِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِيرَ ﴾ وَالْمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتنب مِن قَبِّلِ أَن نَبْرُأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۖ لَكُتِلًا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمُ ۗ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَحُمُ وَاللَّهُ لَايُحِبُ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِكَنَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَّمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَ فَمِنْهُم مُّهَتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنْسِفُونَ اللهُ ثُمَّ فَفَيْنَا عَلَى ءَاتَنْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ وَءَا تَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَافِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَّةً آبتك عُوهَا مَا كُنْبَنَهَا عَلَيْهِ مِر إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضَوَ نِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا فَتَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْيَدِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِلَّا لَا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَكِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

## يَخْوَلُوا الْجِيْنَ الْأَلِيَّا }

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلِّي تَجُنَدِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ ثَعَا وُرُكُمُا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ٱلَّذِينَ يُظَامِهِ رُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِ مِمَّاهُ ﴾ أَمَّهُ تِهِمَّ إِنْ أُمَّهُ تُهُمُّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُطَلِّهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاۤ ذَٰلِكُوْ تُوعَظُوكَ بِهِ \* وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ فَسَن لَرَصَتَ طِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَاۚ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُيتُواْ كَمَاكُيْتَ ٱلَّذِينَ مِن فَيْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيَنَتْ وَلِلْكُنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُ هُ مِيمَا عَمِلُوٓ أَخْصَىنَهُ ٱللَّهُ وَبُسُوهٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

ٱلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ تَكَنَّةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَى مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثُرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواعَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواعَنَهُ وَيَشَكَجُونَ مِا لَإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَوَيُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّمُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱلْمَثُواْ إِنَا تَنَجَيَّةُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْيِرِ وَٱلْعُدُّوَٰنِ وَمَعْصِيبَ ٱلْرَسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوْيَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحَشَّرُونَ ۖ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْرُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ نَفُسَحُوافِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱللَّهُ زُواْ فَٱللَّهُ زُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَنجَيتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَدَكُو صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَغُونكُو صَدَقَنَتْ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدٌ ۗ إِنَّهُ مَ سَآهَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓ ٱلَّيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ١ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمْوَ لَكُمْ وَلَا أَوْلَندُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١٠٥ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزَّبُ ٱلثَّيْطَائِنَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهَكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا ۚ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَرْبِيرٌ ۖ

لَّا يَجِدُ فَوَمَا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَ الْوَاءَ ابَاءَ هُمَ أَوْ أَبْنَآ هَمُ أَوْ إِخْوَنَهُ مَ أَوْعَشِيرَ تَهُمُّ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ آلإيمكن وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدِّخِلُهُ رَجَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا ْرَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِحُونَ ٥ المُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِ الْمُعِمِعِ الْمُعْمِعِ الْمِعِمِعِ الْمُعِمِعِ الْمُعِمِعِ الْمُعِمِعِ الْمُعْمِعِ الْمِعِمِعِ الْمِعْمِعِ الْمُعْمِعِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِينرِهِمْ الأوَّلِ ٱلْمُشَرِّمَاظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مِ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ اللَّهِ فَأَلْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلأَبْصَدِ ٢٥ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآيِخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفَوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ مَافَطَعْتُ مِين لِينَةِ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا فَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَنْسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلِنَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِ شَيْء قَدِيرٌ ٥ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْبَتَنَيَ وَٱلْمَسَرَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَيْنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْنَهُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🕥 لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَٱمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبُوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّايِمَنَ مِن قَبْلِهِمَّ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرُ لَنَكَا وَ لِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُ وَثُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَيِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمُ وَلَا نُظِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ لَنَصُرَنَّكُمْ وَأَللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِعُونَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن فُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِّ ﴾ ٱلأَدْبَارَثُمَّ لَايُصَرُونَ ٥ لَأَنتُ مُ أَشَدُ كُهُبَ لَهُ فِي صُدُودِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوَّمٌ ۗ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ 🚳 كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن مَّبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌّ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْفَلُمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ يُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَنَامِينَ 🚳

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَّوُّأُ ٱلظَّلَيْلِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَّاقَدَ مَتْ لِغَدِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلفَاسِقُونَ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى أَضَحَابُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٥ لَوَأَنزَلْنَاهَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبُلِ لِرَأَيْتُهُۥ خَلِشِعًا مُّتَصَدِعًا مِّنَ خَشْبَةِ ٱللَّهُ وَيِلْكَ ٱلأَمْثَكُلُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَكُفَّكُرُونَ اللهُ مُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَدِيدُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهَ هُوَالرِّمْنَنُ الرَّحِيثُ شُّ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِيكَ لَآ إِلَهَ إِلَاهُوَ ٱلْعَالِكَ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَّمِثُ ٱلْعُمَارِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُشْرِكُونَ المُهُوَاللَّهُ ٱلْخَيْلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيدُ ٥ مِنْ وَكُولُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفَرُوا بِمَاجَآةً كُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُ رَجِهَا دَافِ سَبِيلِي وَٱبْنِعَآهَ مَرْضَانِي شِيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَنْفَفُوكُمْ يَكُونُوالَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمُ بِٱلنَّوْيِهِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفُّرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَاكُمْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ قَدْ كَانَتَ لَكُمُ أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِي مَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِفَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرِّ وَبَدَا بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَعْضَاآةُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَيَصْدَهُ وَإِلَّا فَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَّعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرَلْنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلَّغَيْرِينَ ٱلْحَكِيدُ ٥

لَقَدُكَانَ لَكُونِهِم أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْبَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَينُ ٱلْحَيِيدُ ٥٠ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنَنَكُمْ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ فَلِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي اللِّينِ وَلَمْ عَزِجُوكُمْ مِن دِيَرَكُمْ أَن نَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَنْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظُنَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَنَّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَنجِرَتِ فَأَمْنَجِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَكُو فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتَّمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْ بِعِصَبِمُ ٱلْكُوَافِرِ وَسَنَكُواْ مَآ أَنْفَقَّامُ وَلِيَسْتُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُواۤ ذَلِكُمْ مُكُمُ اللَّهِ عَنْكُمُ يَنْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيُّمُ مَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمُ ثَنَيْءٌ مِنْ أَزُورِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَنَاتُوا ٱلَّذِينَ وَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِنْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ 🚳

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا سِمَّاءَ كَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَايَسْرِقْنَ وَلَايَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وَفِي فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَائْتَوَلُّواْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِينَ شِيْنَةُ الْمَتَنَا الْمَنْفَا سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْمُحَكِيعُ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴿ إِنَّا اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ، صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَىالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَنَقُوْمِ لِمَ تُوَّذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓ الْزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِفِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَيِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِهِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ ٱخْمَدُ فَلْمَا جَآءَهُم إِلْبَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِخُرُمْيِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَاقِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَا لَلَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُرِّمَّ نُورِهِ، وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَيْفِرُونَ ١٠٠٥ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ لِيُظْلِهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ. وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ جِعَرُ وَنُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْلَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِنكُنْ مَعَلَمُونَ 📆 يَغْفِرْلَكُو دُنُوْبَكُو وَيُدِّخِلَكُو جَنَّلتِ جَرِّي مِن تَعِيْهَاٱلْأَنْهَارُومَسَئِيكَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ ٱنْصَرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ فَرِيثُ وَبَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوٓا ٱنصَارَاللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْفِنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى للَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ فَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَا مَنتَ ظَايِفَةٌ مِنْ بَغِي إِسْرَوْمِيلَ وَكُفَرَت ظَايِفَةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ 🚳



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُصِٰيَتِٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْفِٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْمِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُوْ نُفَلِحُونَ ا وَإِذَا رَأَوْا يَحِدُوهُ أَوْلَمَوُا ٱنفَضُو اللَّهَا وَتَرَّكُوكَ فَآيِمَا فَلْ مَاعِندَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلدِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّفِينَ ١ المنافعة الم إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَكَفِقِينَ لَكَفَدِ بُونَ ٥ ٱتَّخَذُوٓ الْإِمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواعَنسَيِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَيِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُولَا يَفْفَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعَ لِغَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ مُّ هُرُ ٱلْعَدُّ وَ فَأَحْدَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ

وَإِذَاقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغَفِرَ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَارُهُ وَسَهُمُ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاثُنفِ قُواٰعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّ وَأُولِلَّهِ خَرَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكِكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ وَهُونَ لَيِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلرَسُولِهِۦوَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلَّهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَندُ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِنهَارَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَآ أَخَرَبَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِيحِينَ ٥ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ 🚳 ٩

والله الخزالج يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَٱلَّذِى خَلَقَكُرُ فِمَنكُرَ كَافْرٌ وَمِنكُرُ مُوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَيِّ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوكِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِيرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ٱلْمَرَاأَتِكُونَ بَوُّٱ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُم إِلَيِّنَنْتِ فَقَالُوٓ الْبَشَرُيُّ مَدُونَنَافَكُفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسَّتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَنْ لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَ وَرَقِ لَنْتُعَثَّنَّتُمْ لَكُنَّبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٥ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَمَتُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَيْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَالِيّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِيحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِئَالِهِ وَيُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُدَّ أَذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ 🛈

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَئِينَاۤ ٱلْوَلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِخَٰلِدِينَ فِهَا ۗ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَى عِلِيدُ اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ فَإِنَّمَاعَكَ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ ٱللَّهِ إِلَنَهُ إِلَّاهُوۡ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِثَ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُّ فَأَحْذَرُوهُمُّ وَإِن تَعَفُّواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضَنَّا حَسَنَا يُصَلِّعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَإِنَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ الْعَرِيرُ الْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيرُ ٱلْمُحَكِيدُ ٥

\_\_\_\_الله التحز الرجيد يَّنَأَيُّهَا ٱلنِّيُ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ۖ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُغَرِّجُوهُ مَن مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجُ كَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَيْلِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ ٱرْبَيْتُرُفَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر وَٱلۡتِنِي لَرۡبِحِضۡنُ وَأَوۡلِنَتُٱلآَحۡمَالِٱلۡجَلُّهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن بَنَّقِي اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ . يُسْرُاكُ ذَٰ لِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُرُومَن سَنِّقِ ٱللَّهُ يُكَلِّفَرْعَنْهُ سَيِّنَا يَهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُه مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَارُوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ مَلْ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَلَّهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِيرُوا بَيِّنَكُمْ بَعَرُوفِيُّ وَإِن تَعَاسَرَهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَةٍ وَ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنَفِقَ مِمَّاءَ انْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَآءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُمُ اللَّهُ وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِدَتِهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَالْكُولُ اللهُ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَهُ أَمْرِهَا خُمْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّ فَوَا ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ عَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا اللَّهُ رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْكُونَ النَّهِ مُبَيِّنَكَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمَلُواْ ٱلصَّدلِحَدتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدِّخِلَّهُ جَنَّاتٍ جَرّى مِن تَعْيَبُهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَأَ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزِّقًا اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بِلَنَزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ فَذَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٥

## المُورَةُ المُجَدِّنَ لِينَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَّآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ فَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِيكُمُّ وَٱللَّهُ مُولِنَكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ أَنْ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ بِمِسِمَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ، وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعَضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّانَتَأَهَايِهِ ، قَالَتْ مَنْ أَنْهَأَكَ هَنَذَاْ قَالَ نَتَأْنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله الله فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَنيلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبِّدِلَهُۥ أَزْوِبُجًّا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِئَاتِ تَيْبَاتٍ عَيْدَاتِ سَيِّحَتِ ثَيِّبَنِّتِ وَأَبْكَارًا ٥ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓ ٱ أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🐧 يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانَعَنَذِ رُوا ٱلَّيَوْمُ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🚳

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنْتِ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَكَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَلِهُ مُرْجَهَنَّكُمْ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَى لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَكُرْيُغَنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱللَّهِ خِلِينَ 🚳 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكُلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ،وَ نَجَنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ۞ وَمَرْجُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَٱلَّتِيٓ ٱلْحَصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَنيٰنِينَ 🚳



وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُواجْهَرُواْ بِيرُ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ اللَّهِ عَكَلَّكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِيهَا وَّكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ مُّو إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٥ ءَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاآهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٥ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَنَكِيرِ اللهِ أَوَلَدُيرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُ رُصَّنَّفَنْتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنْ إِنَّهُ رِبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ المَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرَزُفُكُمُ إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُوا فِ عُتُو وَنُفُورِ ١ أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ عَلَهُ دَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلُ هُوَالَّذِي أَنشَا كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ۖ قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّهِ مِنَّ اللَّهِ

فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ مَذَّعُونَ ۞ قُلْ أَرْءَ يَتُو إِنْ أَهْلَكَيْنَ ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ٥٠٠ قُلْهُوَ ٱلرَّحْكُنُ ءَامَنَّا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِيضَلَالِ مَّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَهُ يَتُمُ إِنْ أَصَبَحَ مَا وَكُوْ غُورًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءِمَّعِينِ يُخْتَغُ الْغَنَا لِمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَم تَ وَٱلْقَلَيِرِ وَمَا يَسْظُرُونَ ٥ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِذَرَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۖ فَلَا تُعِلِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞وَدُّوا لَوَتُدْهِنُ فَيُدْهِثُوكَ ۞ وَلَا تُعِلِعَ كُلُّ حَلَّافِمَّهِينِ۞هَمَّازِمَشَّآءِ بِنَمِيمِ۞مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَيْبِيرٍ الْكُنُولِيَةِ لَذَا لِكَ زَنِيرٍ اللَّهُ أَنْ كَانَ ذَا مَا لِي وَبَنِينَ الله المُتَلَى عَلَيْهِ وَالنَّنُنَاقَاكَ أَسَاطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ

سَنَسِمُهُ عَلَى لَغُرُطُومِ ١ إِنَّا بِلَوْنَهُ مُكَا بَلُونَا أَصْحَنَبَ لَلِمَنَّةِ إِذَا فَسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَامُصْبِحِينَ ۞ وَلَايَسْتَثْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآيِفُ مِّن زَّيِّكَ وَهُرْ نَآيِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتَ كَأَلْصَرِيمِ ١ فَنَنَادَوْ أَمُصْبِعِينَ ١ أَنِ ٱغْدُواْعَلَىٰ حَرْيَكُر إِن كُنْمُ صَرِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرَيَّ خَفَنُونَ ۞ ٱنَّلايَدَخُلَنَهُا ٱلْيُومُ عَلَيْكُر مِسْكِينُ اللهُ وَغَدَوْاعَلَى حَرْدِقَدْدِينَ الْكَافَالَمَ رَأَوَهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَصَآ لُونَ ۞ بَلْ غَنْ مَعْرُومُونَ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْرَأَقُل لَّكُوْلُوْلَاتُسَيَحُونَ ۞ قَالُواْسُبَحَنَ رَيِّنَا إِنَّا كُنَاطَٰلِمِينَ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ اللَّهُ قَالُواْ يَوْتِلْنَا إِنَّا كُنَّاطَيْعِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّ رَبِّنَا زَغِبُونَ ٥ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُنَّفِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ أَنْنَجِعَلُ ٱلشَّالِمِينُ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَالكُرْكَيْفَ تَعَكَّمُونَ اللَّهُ أَمُّ لَكُرَكِنَتُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُرَ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَدُّ إِلَى يُومِ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّ لَكُولَا أَعَكَمُونَ ٥ سَلَهُمَ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ١٤ أَمْ لَمُمْ شُرِّكًا مُ فَلْيَأْتُوا بِشُرِّكَا بِهِمْ إِن كَانُوا صَالِيقِينَ يَوْمَ يُكَكَّشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٥

خَنشِعَةُ أَبْصَلُومُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِلُونَ اللهُ وَمَن يُكَذِب إِهَا اللَّهِ بِينَ مَنْ مَنْ مَنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ١٥ وَأُمْلِي لَمُمُّ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُمَّ مَّسَعَلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِن مَّغَرَمِ مُثَقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ فَأَصْبِرَ لِكُكْرِرَيْكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُؤْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۖ فَأَوْلَا أَن تَذَازَكُهُ نِعْمَةٌ يُنِنَزِّيهِ عِلَيْذَ بِٱلْعَرَّآءِ وَهُوَمَذْمُومٌ ۖ فَأَجْلَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِيعِينَ ٥ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوالَيْرُ لِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُوا ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَتَجْنُونٌ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ ٩ بِ اللَّهِ الدَّفِيِّ الرَّحِيدِ ٱلْمَا قَدُّ اللهُ مَا ٱلْمَاقَةُ اللهُ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَاقَةُ اللهُ كُذَبَّتَ تَسُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرَّصَرِعَانِيَةِ ۞ سَخَّرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَثَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكُوْ ۞

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَاطَغَا ٱلْمَاَّءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ الله المُحْمَلَهَا لَكُرُ لَذَكِرَةً وَتَعِيمًا أَذُنُّ وَعِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ فِي الصُّورِ نَفَخَةُ وَكِيدَةً أُنَّ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكُّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ٥ فَيُوْمَهِ ذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِ ذِوَاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا وَيَعِيلُ عَرْشَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيلَةٌ السَّيْوَمَ إِذِنُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْخَافِيَةٌ الْفَافَامَنْ أُولِت كِنْنَهُ بِيَمِينِهِ وَفَيْقُولُ هَا قُومُ الْفَرَّهُ وَأَكِنْبِيَهُ ۞ إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلَكِقِ حِسَابِيَهُ اللهُ فَهُوَفِي عِيشَةِ زَّاضِيَةِ اللهِ عَالِكةِ فُطُوفُهَا دَانِيَةً ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَابِمَاۤ اَسْلَفْتُدَفِ ٱلأَبَّامِ ٱلْمَالِيَةِ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَابُهُ وِيشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَنَلَيْنَي لَرَأُوتَ كِنَابِية ﴿ وَلَرْأَدُرِ مَاحِسَابِيَهُ ٥ بَنَلِيَّتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ ١ هَلَكَ عَنِي سُلَطَيْنِيَةٌ ١ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ١ هُلَكَ عَنِي سُلَطَيْنِيَةٌ ١ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ١ هُلَكَ عَنِي سُلَطَيْنِيَةٌ ١ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ١ هُو اللَّهِ عَلَى صَلُوهُ اللهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَا سَلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلِيَّهِ ٱلْمَظِيمِ ٢٠٠ وَلَا يَعُضَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

فَلَيْسَ لَذَا لَيْوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ٥ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ ٥ لَّايَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ١ فَكَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ٥ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ٥ إِنَّهُ الْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ۞ وَلَابِقُولِكَاهِنْ قَلِيلًا مَّانَدُكُرُونَ ٥ نَنزِيلٌ مِن زَيِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا قَاوِيلِ اللَّهُ لَأَخَذَ فَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ اللَّهُ مُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞ فَمَامِنكُرْمِنَ أَعَدِعَنَهُ حَنْجِرِينَ۞ وَإِنَّهُۥ لَنَذِّكُرُهُ لِلْمُنَقِينَ۞وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرَمُ كَذِّبِينَ۞وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥٥ رَإِنَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ٥٥ فَسَيِّعْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرادِةِ الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرِيقِي الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعِيلِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِدِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَاع بِنَ إِلَيْنَ الْجَارِ الْمُعَالِكُ مِنْ الْجَعِيدِ سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ۞ لِلْكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ أَنَّ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ مُخْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَبِيلًا۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ,بَعِيدُالْ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَأَلُّهُ لِ ٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَأَلِعِهِنِ ٥ وَلَايَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْعَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ وَصَنجِمَيْتِهِ، وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ آلِّي تُتُوبِهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ١ وَمُ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُوَكَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوعًا الله المسَّهُ ٱلشَّرُجَرُوعَا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ٣ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَامِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ۞وَالَّذِينَهُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ غَيْرُمَا مُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى ٱزْوَنِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآهَ ذَالِكَ فَأْوُلَيْتِكَ هُرُّٱلْعَادُونَ ٣٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتَنِيمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللُّهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَدَ مِهُم قَايِمُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا مِهُم يُحَافِظُونَ اللهُ أُوْلَيْهِكَ فِي جَنَّنتٍ مُّكُرِّمُونَ ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللَّهُ عَنِ ٱلْبَعِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ أَيْطُمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهِ كَالَّآ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ٥

فَلاَ أُفِّيمُ بِرَبِالْكُسُونِ وَالْمُعَرُبِ إِنَّا لَقَندِ رُونَ ۞ عَلَى أَن نُبَدِّلُ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا خَنْ بِمَسْبُوفِينَ ۞ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَكِلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَكُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٢ يُومَ يَغَرُجُونَ مِنَا لَأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَا نَهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ 🐨 خَنشِعَةً أَبْصَنْرُهُمْ تَرَهَعُهُمْ ذِلْةً ثَنْلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ 🍩 **63** إِنَّآ أَرْسَلْنَانُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ؞ۚ أَنْ أَنذِرْقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ٥ قَالَ يَنقُورِ إِنِّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُيِّينٌ ٥ أَنِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَٱلْطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُرُ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّ زَكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُ مُ تَعْلَمُونَ اللهُ وَبِ إِنِّ دَعَوْتُ قُوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللَّهُ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِيۤ إِلَّا فِرَارًا ٥ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِيَّ ءَاذَا بِهِمْ وَٱسْتَغَشُواْ شِابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَادًا الله الله وعَوْمُهُمْ جِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنَّ أَعَلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللهِ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللهِ

مُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُورَجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَنُوا اللَّهُ مَالَكُو لَانْزِجُونَ لِلَّهِ وَقَالَانَ وَقَدْ خَلَقَكُرُ أَطُوارًا ١٠ أَلَرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَعَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيهِ فَنُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبُنَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُوْفِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللهُ وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا الله لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلافِجَاجَاكَ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَٱتَّبِعُواْ مَن لَّرَيْرَدُهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٥ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُو وَلَانَذَرُنَّ وَذَّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا اللَّهِ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا اللَّهِ يَمَّا خَطِيَّتَكِنِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْيَجِدُ والْهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبَ لَانَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا۞إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارُا ۞ زَبِّ ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

## المتورية الخزن

قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ أَسَتَمَعَ نَفَرُّيْنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوۤ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَّا عَجَبًا ٥ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَىٰ نَشُركَ بِرَبْنَا أَحَدُا ٥ وَأَنَّهُ, تَعَلَيْ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱلَّغَذَ صَلْحِبَهُ وَلَا وَلَدًا ١ وَأَنَّهُ وَكَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطُكُ اللَّهِ وَأَنَاظُنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِنَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالُ وَأَنْهُمْ ظُنُّوا كُمَاظَنَنْمُ أَنلُو يَبْعَثَ اللهُ أَحَدُا اللهُ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمُا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَكُن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ مِنْهَا بَارَّصَدُا ۞ وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشَرُّ أَرْبِدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُا ۞ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدُا ۞ وَأَنَّا ظَنَـنَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَكًا اللَّهُ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْحُدَى ءَامَنَّا بِهِ أَنْ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ مِ فَلَا يَخَافُ بَخَسَا وَلَا رَهَقَا اللَّهُ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَحَرَّوْارَشَدُالُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّرَ حَطَبُالُ وَٱلَّوِ ٱسْتَقَنْمُواعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآهُ غَدَقًا ١٠ لِيَغْنِنَهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرَرَ بِهِ ـ يَسَلُّكُهُ عَذَا بَاصَعَدُا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ وَلَكَاقَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدُا ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ ٱذْعُواْرَ بِي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ الْمَدَاقُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا أَنَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَكَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بِلَنْغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَنتِهِ ، وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّ مَ خَيْدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٥ حَتَى إِذَارَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللَّهُ قُلِّ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْرَجُعَلُ لَهُ رَبِي آمَدًا ۞ عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَأَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدُا ۞ لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْمِمْ وَأَحْصَى كُلُّشَيْءٍ عَدَدًّا

## ٩

وأقد التجزاليجيد

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزِّمِلُ ﴾ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ۞ يَضْفَهُ وَأُوانقُصْمِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبَّحَاطُوبِلَا ﴿ وَآذَكُر أَسْمَ رَبِّكَ وَبَبْتُلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴾ رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَأَقَّغِذْهُ وَكِيلًا 📆 وَٱصْبَرَ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْزَاجِيلَا ١٠٥٥ وَذَرْ فِي وَٱلْتُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ١ إِنَّالَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا وَطَعَامًا ذَاعُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِٱلِجُبَالُكِيْبِيَامَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَّهُ كُورَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُوكَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَ نَكُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَلَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلولْدَانَ بِشِيبًا ١٠ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعَدُهُ مَفَعُولًا ١٠ إِنَّ هَاذِهِ عِنْدُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أَغَّنَذَ إِلَّا رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّتِلِ وَنِصْغَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارِّعَلِمَ أَن لَّيْ تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُوْ فَأَقْرَءُ وَأَمَا نَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُرُ مَّ خَنَّ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَصْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْدُلُونَ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ فَأَقْرَءُ وَأَمَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ يَنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَأَسْتَغَفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٩ يَّاأَيُّا ٱلْمُدَّيِّرُ ۞ ثَرْفَأَنذِر ۞ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ۞ وَيُبَابِكَ فَطَهْرَ ۞ وَٱلرُّجْرَفَالْهُجُرُ فَالْمُجُرُ فَ وَلَاتَمْنُن تَسْتَكُمْرُ فَ وَلِرَبْكَ فَأَصْبِرَ فَ فَإِذَا نُقِرَفِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَالِكَ يَوْمَيِنْ يَوَمُّ عَسِيرٌ ٥ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيَبِيرِ ۞ ذَرَنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَجِيدُا ۞ وَجَعَلْتُ لُهُ، مَا لَا مَّمْدُودُا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ، تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَظَّمَهُ أَنَّ أَزِيدَ ٥ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيِكِينَا عَنِيدًا ١ سَأْرُهِ قُهُ، صَعُودًا

إِنَّهُ مَنَّكِّرُ وَقَدَّرَ ١٥ فَقُيلَكُمْ فَقُدُرُ ١٤٥٥ ثُمَّ قُيلَكِمْ فَقُدَّرُ ١٥٥ ثُمَّ نَظَرَ اللهُ مُمَّ عَبُسَ وَيُسَرِّ فَكُمُ أَذَبُرُ وَأَسْتَكُبُرُ فَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا بِعَرٌّ يُؤْثَرُ إِنْ هَنَدَآلٍ لَا فَوَلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَفَرَ اللهُ وَمَا أَدْرَكَ مَاسَقُرُ ۞ لَا نُبْقِي وَلَانَذَرُ ۞ لَوَّا حَدُّ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَرَ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَنَا لَنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنبَ وَمَزَّدَادَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْفَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكْنَبَ وَٱلْمُوْمِثُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَّالْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاً لَلَهُ بِهَٰذَامَثَكَا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآ وَيَهْدِى مَن يَثَالَهُ وَمَا يَعَلَوْجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَر اللَّهُ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَالَّيْلِ إِذَا ذَبَرُكُ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ إِنَّا أَسْفَرَ اللَّهِ إِنَّا لَإِحْدَى ٱلكُبْرِ ۞ نَذِيرُ الِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُّرُ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَّرُ ۞ كُلُّ نَفْيِن بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَهِينِ ۞ فِي جَنَّنْتِ يَفْسَأَهُ لُونَ الله تعربين السَّمَاسَلَكَ كُرْفِ سَفَرَ اللَّهُ الْوَالْرَنْكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ۞ وَلَوْنَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا غَفُوضٌ مَعَ ٱلْخَآيِضِينَ ۞ وَكُنَا ثُكَدِّ بُيِوْمِ ٱلدِينِ ۞ حَتَّىٰ أَنْنَا ٱلْيَقِينُ۞

فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّلِفِعِينَ ۞ فَمَالَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ١٠ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ١٥ مَرُتْ مِن فَسُورَةٍ ١٠ مَلُ يُرِيدُ كُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحْفَا مُنَشِّرَةً ﴿ كَالَّا إِلَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ ۞ كَلَّا إِنَّهُ مَّنْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ.۞ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلمَّغْفِرَةِ سُوْلَةُ الْقِلْكِيمَامَيْنَ ﴿ مِنْ فَالْقِلْكِيمَامِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ ا لاَ أُقْبِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ٥ وَلاَ أُقْبِهُ بِإِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلإنسَنُ أَلَن بَجْمَعَ عِظَامَهُ، ﴿ بَلَ قَلدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَا مَهُ ۞ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا رَقَ ٱلْبَصَرُ ۞وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ إِنْهِ أَتِنَ ٱلْمُفَرِّ فَكُلَّا لَا وَزَدَ فَ إِلَى رَبِكَ يَوْمِهِذِ ٱلْمُسْتَفَرُّ فَي يُبَوُّا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّهُ بَلِ آلِإِنسَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْصِيرَةٌ ١ وَلُوٓ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ١٠ اللَّهُ عَرِّكَ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجَمَعُهُ وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ هَا فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَّبِعَ قُرْءَ انَهُ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّا عَلَيْمَنَا بَيَانَهُ ﴿ اللَّهِ مَالَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كَلَّابَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَيُذَرُّونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يُومَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّمَانَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يُوَمِينِهِ بَاسِرَةٌ ١٠ تَظُنُّ أَن يُغْمَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٥ كُلَّآإِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ١٥ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١٥ وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ٥ وَالْنَفَّتِ ٱلتَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الله وَلَلْكِن كُذَّبَ وَتُولِّلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِنْعَظَىٰ اللَّهُ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَى اللَّهُ مُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى اللَّهِ الْمَحْسَبُ إِلاِنسَنْ أَن يُمَّرُكُ سُنَّى ٥ ٱلْدَيْكُ نُطْفَةُ مِن مِّنِي يُمِّنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿ فَعَمَلُ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَا ٱلأَنْيُ اللَّهُ الْيُسَاذَ إِلَى بِقَندِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمُوَتَى سِيُونَةِ الإنسَيْنَانِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِينٌ مِنَ ٱلدَّهُ لِلَّمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ٥ إِنَّاخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطَفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهِ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللهِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَىٰلاً وَسَعِيرًا ۖ إِنَّ ٱلأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَاتَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ۞

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيزًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَعَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ۞ وَيُطْمِمُونَ ٱلظَّعَامَ عَلَى حُبِهِ ومِسْكِ نَا وَمَتِمَا وَأَسِيرًا ﴾ إِنَّا نُطُعِمُكُورُ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُرْ جَزَّلَهُ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا فَغَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْرِيرًا اللَّهُ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّدُ اللَّه ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَصْرَةُ وَسُرُورًا ١٥ وَجَرَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا المُعْتَكِدِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأُرْآيِكِ لَايْرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْهُ بِرَا ۅَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ِثَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكْوَابِكَانَتَ فَوَارِيرَا ۞ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ۞ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْتُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِماً وَمُلَكًا كِبِيرًا ۞ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَلَا أَكَانَ لَكُرْجَزُ آءٌ وَّكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَكُورًا إِنَّا لَا لَكُرْجَزُ آءٌ وَّكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَكُورًا إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلِيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللَّهِ فَأَصْبِرَ لِيَحْكُمِ رَبِّكَ وَلَا تُعِلْعُ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَرْكَفُورًا ﴿ وَأَذَكُرُ ٱسْمَرَيِّكَ بُكُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ، وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَ هَنَوُلاَّهِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ١ عُمْنَ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَشْرَهُمْ وَإِذَا شِتْنَا بَدُّلْنَآ أَمْثَنَكُهُمْ تَبْدِيلًا الله الله والله والله والمنظمة والمنطقة المنطقة المنطق وَمَا تَشَاءُ وَذَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ٥ ٩ مِسْسِ الْقَوْلَاتُ فَرُالُوتِهِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِفًا كُافَ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصَفًا كُوالنَّيْسُرَتِ نَشْرُاكُ فَٱلْفَنْرِقَنْتِ فَرَقًا ١٠ فَٱلْمُلْقِيَنْتِ ذِكْرًا ١٠ عُذَرًا أَوْنُذُرًا ١٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ١ فَإِذَا النَّجُومُ طُلِمسَتَ ٥ وَإِذَا السَّمَا أَ فُرِجَتَ ٥ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتَ ٥ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتَ ١ الْأَسُلُ أَقِنَتَ اللهِ لَا يَوْمِ أَجِلَتَ اليَّوْمِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَا آذَرُدك مَا يَوْمُ ٱلْفَصْل اللهُ وَثِلُ يَوْمَ إِنْ لِلْمُكَذِينَ اللَّهُ أَلَوْ نُهُلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ مُثَمِّنَتُمِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَمَلُّ يَوْمَ بِلِرِ الْمُكَذِّبِينَ ۞

أَلْرَغَنْلُقَكُم مِن مَّآوِمَهِ مِن أَن فَهَا فَهَمَانَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومِ اللَّهُ فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَدِدُونَ اللَّهِ وَيَلَّ يُومَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ ٱلرَّغَعَلَ ٱلأَرْضَ كِفَانَا اللهِ أَحْيَاءُ وَأَمُوا تَا اللهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَنيخَت وَأَسْفَيْنَكُمُ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِي لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِبُونَ اللهِ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ۞ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرَدِ كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَانَدُ عِمَالَتُ صُفَرُّ فَي وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِّهُ كَذِّبِينَ ١ هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ۞ وَيْلُّ يُوْمَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَنْذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ۞ فَإِنْكَانَ لَكُوْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ٥ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْتُكَذِّبِينَ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ۞ وَفَوَكِهَ مِمَّايَشَّةَ مُونَ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَثِلْ يَوْمَ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَثِلْ يَوْمَ إِنَّا لِلنَّكَذِّبِينَ ١٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ يُجْرِمُونَ ١٠ وَقِلْ يُوْمَعِذِ لِلْمُتَكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُ ٱلْأَنَّكُمُوا لَا يَزَكَمُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِلِلْكُكَلِّدِينَ ٥ فَيِأْيَ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ٥

## ١٤٠٤

\_ألله التجزال حيير عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ٥ عَنِ النَّهَ إِلْعَظِيمِ ٥ الَّذِي هُرَفِيهِ مُعَلِّفُونَ ٥ كَلَّاسَيْعَلَمُونَ ۞ ثُرُّ كَلَّاسَيْعَلَمُونَ ۞ أَلَرِيَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَندُا۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقَنَكُوٓ أَزُونَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَاسَا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَا ۞ وَبَنَيْسَنَا فَوَقَكُمُ سَبِعَاشِدَادَا ۞ وَجَعَلْنَاسِرَاجُا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَثُهُا جَالًا لِنَحْزِجَ بِهِ عَبَّا وَبَاتًا كُانَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلِ كَانَ مِيقَنتًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجُا ٥ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا ١ وَسُيْرَتِ ٱلْجَيَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا ۞ لِلطَّاعِينَ مَنَابًا اللَّهُ لَينِينَ فِهَا أَحْقَابًا اللَّهُ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرَدُا وَلَاشْرَابًا اللَّهِ مِمَاوَغَسَاقًا ﴿ جَنَرَآءُ وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَاثُوا لَايَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَتْءٍ أَحْصَيْنَنَهُ كِتَنْبَالَ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ٥

إِذَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعَنَيْا ﴿ وَكُواعِبَ أَنْرَابَا ﴿ وَكَأْسُا دِهَاقًا ٣ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَا بَا ﴿ جَزَآءٌ مِن زَيْكَ عَطَآةٌ حِسَابًا اللَّهُ زَّتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَابَيَّتُهُمَا ٱلرَّحْمُنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَعَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مِنَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربَ ا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بِكَلِيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ٥ يَنْ فَيُونَوُّ التَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّ

وَٱلنَّرْعَنتِ غَرْفَا۞وَٱلنَّيْطِطَنتِ نَشْطَا۞وَٱلسَّيْحَنتِ سَبْحًا السَّيْقَتِ سَبِقًا اللهُ فَأَلَمُدَبِرَاتِ أَمْرَا اللهُ وَرَجُفُ الرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِ فَهُ ١٠ قُلُوبٌ يَوْمَيذِ وَاحِفَةٌ ١٠ أَبْصَدُرُهَا خَشِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١ أَءَ ذَاكُنَا عِظْنَمُا غَيْرَةً ١ فَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١ فَإِغَّاهِيَ زَجْرَةٌ وَيَجِدَةٌ أَنْ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ مِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّينُ طُوكِي اللَّهِ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِي عَوْنَ إِنَّهُ مَطَعَى اللّ نَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَّىٰ ٥ وَأَهْدِ يَكَ إِلَىٰ رَيْكَ فَكَخْشَى ١ وَأَرْبُكُ ٱلْآية ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبُ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبِرَيسَعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٥٤ فَقَالَ أَنَارَبُكُمُ ٱلْآعَلَىٰ اللَّهُ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تُكَالَأُ لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَقَ اللَّهُ مَأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمِ ٱلشَّمَا مُبْنَعَا الله وَفَعَ سَمَكُهُا فَسَوَّنِهَا ١٥ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَلَهَا اللهِ وَٱلْأَرْضَ بِعَدَذَلِكَ دَحَنْهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَنْهَا 6 وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنِهَا ١٠ مَنْهَا لَكُورُ لِأَنْعَنِيكُونَ فَإِذَا جَآءَتِا لَطَّآمَّةُ ٱلكُبْرَىٰ اللَّهُ وَمُ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ اللَّهُ وَيُرَزِّتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن مِرَىٰ اللَّهُ مَا مَن طَعَى اللَّهِ وَءَاثَرُ ٱلْخَيَّوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَيِّعِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلْمَأْوَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهُ اللهِ إِلَى رَبِّكَ مُنكَهَا اللهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنْهَا اللهُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَ مِلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَهَا لَا سِيُولِوَّ عِلْسِينَ

\_ أللّه الرَّحيرَ الرّحيم عَبْسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَن جَاءَهُ ٱلأَعْمَىٰ ۞ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ. يَزُّكُن ۞ أَوَ يَذِكُرُ فَلَنفَعَهُ ٱلذِكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّى ۞ فَأَنتَ لَهُ وَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يُزَّكِّنُ ﴾ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يُخْشَىٰ ۞ فَأَنْتَ عَنْهُ ثَلَهُ يَنْ اللَّهُ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةً ١ فَمَن شَآءَ ذَكَّرَهُ ١٠ فِي صُعُفِ مُكَرِّمَةِ اللهُ مَرْفُوعَة مُطَهَرة إِللهِ إِلَيْدِى سَفَرَةِ اللهِ كِرَامِ بِرَرَةِ اللهُ قَبْلَ آلِإِنسَانُ مَآ ٱلْفَرَهُۥ ۞ مِنْ أَيِ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّ رَهُۥ ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ أَمَانُهُ وَفَا فَهُرَفَّ أَمَانُهُ وَفَا فَهُرَا وَالسَّاءَ أَنْصُرَهُ الْ كَلَّالَمَا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ، ٥ فَلَيْنَظُو ٱلإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ١٠ أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَا مَصَبًّا الله مُ مُ مُتَقَقَّنَا ٱلأَرْضَ شَقَالَ فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبَّاكَ وَعِنْبَا وَقَضْبَاكَ وَزَيْتُونَا وَغَنْلانُ وَحَدَآيِقَ غُلْبًا ۞ وَقَلَكِهَةً وَأَبُّا ۞ مَنَنَعًا لَكُرُ وَلِأَنْعَلِيكُرُ اللَّهُ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَةُ اللَّهِ مَيْفُرُّ ٱلْمَرَّةُ مِنَ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٢ وَصَاحِبَنِهِ وَبَنِيهِ ١ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِلُو شَأَنَّ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهُ يُوْمَيدِ مُسْفِرَةً ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةً ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَ إِي عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٥ تَرْهَفُها قَنَرَةً ١ أَنْ أَيْكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرةُ ٥



## \_ إِللَّهِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالرَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّهُ وَالرَّبِيعَ عِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا ٱلسَّمَا مُ ٱنفَطَرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْكُوآكِبُ ٱنتُرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْبَحَارُ فُجِرَتَ ٣ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُغِيْرَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ وَأَخَرَتُ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكِ بِرَيْكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّاشَآهَ رُكِّبَكَ ٥ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِينِ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ٥ كِرَامًا كَيْبِينَ ١ مَا يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ٥ وَإِنَّا ٱلفُجَّارَلَفِي بَحِيهِ ٣ يَصَلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ اللهُ وَمَا أَدْرَينكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اللهُ مُعَمَّا أَدْرَينكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِنِهِ بِنَلُونَ شَوْرَةُ المِطَفِّفِينَ

بِ اللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَتُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ أَنَّ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُووَّزَنُوهُمْ يُغَيِّرُونَ ﴾ أَلَا يَظُنُ أَوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ۞لِيَوْمِ عَظِيمِ۞يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِٱلْمَالِمِينَ۞

كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ۞ وَمَأَ أَذَرَنِكَ مَاسِجِينٌ۞ كِنَبُّ مَّرْقُومٌ ۞ وَيَلُّ يَوْمَهِ فِي الْمُتَكَذِينِ ۞ الَّذِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمِ الدِينِ ۞ وَمَايَكَذِبْ بِهِ إِلَّا كُلُّمُعْتَدٍ أَشِيرٍ ١ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَايَنْنَاقَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلأُولِينَ اللَّهُ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَا نُواْيَكْسِبُونَ اللَّهُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن يَهُمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ اللَّهُمْ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَيْحِيمِ اللَّهُ مُمَّالُوا هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ اللهُ كَلَا إِنَّ كِننَبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلَتِينَ ٥ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلْيُونَ ١ كَنْبُ مَرْقُومٌ ٥ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ انَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيدِ اللهُ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللهُ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيدِ ١٥ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ ٥ خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ٥ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ أَن وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّ هَنَوُّلَآءِ لَضَآ أَلُونَ ۖ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ٥





\_\_\_الله الرَّحَزُ الرَّحَي وَٱلتَّمَايِوَٱلطَّارِقِ۞ وَمَآ اَدُرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ۞ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ۞ إِنكُلُّ نَفْسِ لَأَعَلَيْهَا هَافِظُ ١ فَلِينَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّاوَ دَافِقِ اللهُ يَغْرُهُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِي ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ مِلْفَادِرُ ﴿ يُوْمَ تُبْلَى ٱلتَّرَآيِرُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن قُوَّةِ وَلَا فَاصِرِ اللَّهِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجِعِ ال وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدَعِ ٣ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ ١ وَمَاهُوَ بِٱلْمَزَٰلِ ١ إِنَّهُمُ لَوَالْمَ يَكِيدُونَ كَيْدَاقُ وَأَكِيدُكَيْدُاقُ فَيَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ٥ ٩ برأمته التحز الزجير سَيِّح أَسْمَ رَيِّكَ ٱلْأَعْلَى اللَّهِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّهِي فَلَرَفَهَدَىٰ اللهِ وَاللَّذِي أَخْرَجُ ٱلمُرْعَى اللَّهِ فَجَعَلُهُ عُثَاءً أَخُوى السَّنْقُرِثُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۞ إِلَّا مَاشَأَةَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَغْفَى ۞ وَنُبَيِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٥ فَذَكِّرَ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ الصَيَدَّكُرُمُن يَخْشَىٰ ٥ وَيُنَجَنَّهُما ٱلأَشْقَى اللَّهُ الَّذِي يَصَّلَى ٱلنَّارَ ٱلكُّبْرَى اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ٣ فَدَأَفَلَحَ مَن تَرَكَّىٰ ١ وَذَكَّرَاسُمَ رَبِهِ عَصَلَىٰ ٥

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهُ إِنَّ هَاذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ٥ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ٥ क्रिंग्रेडिं। इंग्रें هَلَ أَتَمَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ١٥ وُجُوهُ يُومَيدٍ خَلْشِعَةُ ٥ عَامِلَةُ نَاصِبَةً ٣ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ٥ تَسْفَى مِنْ عَيْنِ وَانِيةٍ ٥ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يُؤمَ إِن نَاعِمَةُ ٥ لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةِ ٥ لَانَسَمَعُ فِيهَا لَنِفِيهُ اللَّهِ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ اللَّهِ فِيهَاسُرُرُمُ رَفُوعَةُ اللَّهِ وَأَكُواكُ مُوضُوعَةُ ١٥ وَغَارِ قُ مَصْفُوفَةٌ ٥ وَزَرَايِنُ مَبْثُوثَةً أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اللهُ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلِحَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللَّهُ



يْقُولُ يَلْيَتَنِي فَدَّمْتُ لِيَانِي ۞ فَيَوْمَ يِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُۥ أَحَدُّ۞ وَلَا يُوثِقُ وَقَاقَهُ أَمَدُ ١ مَن اللَّهُ مَا أَيْنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَينَةُ ١ الرَّجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مِّ مَضِيَّةً فَ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي فَ وَأَدْخُلِي جَنِي فَ ليُونَا الْبُعُلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلَّيِنِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلَّيِنِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلَّيِنِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَالِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُ ألله التعز الرجيد لاَ أَقْيِمُ بَهُنَدَا ٱلْبَلَدِ ٥ وَأَنتَ حِلُّ بِهُذَا ٱلْبَلَدِ ٥ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللَّهُ لَمُ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبِّدٍ اللَّهِ الْكَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱحَدُّ فَيَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَبَدًّا فَ أَيَعَسَبُ أَن لَمْ يَرْءُ أَحَدُّ الله بحَمَّل لَهُ عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانَا وَشَفَنَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجِدَيْنِ الْعُفَلَا أَقْنَحُمُ ٱلْعَقَبَةُ اللهُ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ فَكُ رَقِبَةٍ إِنَّ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ كَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهُ أَوْمِسْكِينَا ذَامَتُرَبَةِ اللهُ ثُمُّكُانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتُواصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوَا بِٱلْمَرْحَدَةِ ۞ أُولَيْكَ أَصَحَبُ أَلَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَا يَكِيْنَا هُمُ أُصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَارْمُوْصَدَهُ ٥ شيورة الشفيس

### \_\_\_الله الرَّجْزِ الرَّجِيَّةِ

وَٱلثَّمْسِ وَضُعَمْهَا ٥ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهُا ٥ وَٱلثَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا ٥ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَّحَنْهَا ٥ وَنَفْسِ وَمَاسَوِّنِهَا ٥ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ٥ فَذَ أَفَلَحَ مَن زَّكُنْهَا ١٠ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا ١٠ كَذَّبَتَ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ١ إِذِ ٱنبُعَثَ أَشْقَنْهَا ١ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمُ عَلَيْهِ مُرَبُّهُ مِيذَنِّهِمْ فَسَوَّىٰهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞ سِنُونَةُ اللَّهَ لِنَّا اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَّرُ وَٱلْأَنْفَ ۗ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱلْقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِأَلَّكُمْ مَنْ أَعْطَى وَٱلْقَىٰ ٥ فَسَنُيسِيرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ۗ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى الله فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسُرَىٰ فَوَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ فَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٠٤ وَإِنَّ لَنَا لَلْكِخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٥ فَأَنذُرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١٠٥



# ٩ وَالِيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ وَطُورِسِينِينَ ٥ وَهَٰذَاالْبَلَدِ الْأَمِينِ٥ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقَوِيهِ ٤ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اللهُ الَّذِينَ ، امْنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّلِيحَنتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مُنُونِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ٥ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَخَرِ ٱلْحَكِمِينَ ٥ ٩ بِأَلَّهُ النِّعْزَ الرَّحَادِ ٱقْرَأْ بِٱسْمِرَيْكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ ٱقْرَأُورَيُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۚ كَالَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَرِ فَ عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرُيَّعَلَمُ ۖ كَالَّمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَظُغَىٰ ١٥ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴿ أَرَّهَ يَتَ ٱلَّذِي يَنْهَى ٥ عَبْدُ الِذَاصَلَىٰ ٥ أَرْءَيْتَ إِنْكَانَ عَلَىٰ لَمُدَّىٰ ١ أَوْأَمْرَ بِٱلنَّقُوكَ اللَّهُ أَرَءُ يُتَ إِن كُذَّبَ وَتُولِّقَ اللَّهُ الْرَيْعَلَمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ اللَّهُ كَلَّالَيِن لَّرْ بَنتِهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةِكِيزِ بَهِ خَاطِئَةِ ۞ فَلْيَدَعُ نَادِيهُ، السَّنَدَةُ ٱلرَّبَانِيَةُ الْكَالَمُ لَا لَهُلِعُهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب اللهِ

### ٩

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا آَدْرَنَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا آَدْرَنَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ فَالْرُوحُ لَيْلَةُ ٱلْفَلَيْمِ مَن كُلِّ أَمْرِ ۞ لَنُزَّلُ ٱلْمَلَتَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ۞ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ۞

## ٩

بِنَ إِلَيْ الْحَيْرِ الْحَجَيْرِ

لَهُ يَكُنُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَّكِينَ مُنفَّكِينَ مُنفَّكِينَ مَنفَّكِينَ اللهِ يَنْلُوا صُعُفَا مُطَهَّرَةً ۞ وَمَا نَفَرَقَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ إِلّا مِن اللهِ يَنْلُوا صُعُفَا مُطَهَّرَةً ۞ وَمَا نَفَرَقَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ إِلّا مِن اللّهِ يَعْبُدُ وا اللّهَ مُغْلِمِينَ بَعْدِ مَا جَاءً نَهُمُ الْبِينَةُ ۞ وَمَا نَفَرَقَ اللّهِ يَنْ أُوتُوا الْكِئنَ وَاللّهَ مُغْلِمِينَ لَهُ اللّهِ يَعْبُدُ وا اللّهَ مُغْلِمِينَ لَهُ اللّهِ يَعْبُدُ وا اللّهَ عُنْمِ اللّهِ اللّهَ عَنْمُ اللّهِ يَعْبُدُ وا اللّهَ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل











